المِظَالِئِكَا لِجُالِيَّهُمَا للعِندِيلاللهِ فِي للعِندِيلاللهِ فِي

•

•

•

\*.

|   | , |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |

# الملطال المنابط المنا

وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي السَانِ الْهُونَانِيِّينَ ۖ بَا ثُولُو جَسَيْ ۗ " وَهُوَ الْمُسَمِّدُ فِي الْمُسَانِ الْمُسَانِ الْمُسَانِ الْمُسَانِيِّةِ الْمُسَانِقَةِ الْأُسَانِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقَةِ الْمُسَانِقِيَّةً \*

تَأَلَّيْفً الإمَّامِ فَخُوالْدِّيْنَ الْرازِيُ التَّلِّنَانَةً هُ مِـْ

خَفِيْن الدَّكِوَراُحمَدَحِجَارْيُ السَّفَا

الجُـُرْءُ الْأُوَّل

الناشِد والمالكتاب والعربي جَمِيْعُ المُتورِّ يَحْفُونُكُهُ لِدَارِالحِكِتَابِ الْعَمَّ إِن سَيرُوت

الطنيف الأولى ... ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

•

### والمالك كالعلى

الرمله البيضاء . ملكارت منتر ـ الطابق الرابع القون: ۸۰۵۵۷۸/۸۰۰۸۱۱/۸۰۰۸۲۲ تلكس، ۱۱۹۵ - ۱۱ ببررت ـ لبنان الكتاب ص.ب: ۵۲۱۹ - ۱۱ ببررت ـ لبنان

## يِّسَالِ اللَّهُ الرَّهُ الْرَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ الْرَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ الْرَالِيَّةِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلِمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْم

## مقكة مستة المنحسقيق

الحمد الد رب العالمي. والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد، بن عبدالله، وعلى آل بيته الأطهار، وأصحابه الأخيار، والتابعين لهم بالخير، إلى يوم الدين.

#### ويعسد

فهذا هو كتاب: والمطالب العمالية، من العلم الإلهي، للإمام الجليل: عمد بن عمر بن الحسين: الشهير بفخر الدين الرازي، المتوفى سنة ٢٠٦هـ. وهو كتاب في علم الكلام، لم يطبعه أحد من قبل أن نطبعه. ومخطوطاته تحتوي على تسعة أجزاء:

الجزء الأول: في الدلائل الدالة على إئبات الإله لهـذا العالم المحسوس، وبيان أنه واجب الوجود لذاته.

والجزء الثاني: في الدلائل الدانة على التوحيد والتنزيه.

والجزء الثالث: في ذكر الصفات الإيجابية. وهي: كنونه سبحانه قنادرا، عالما، حيا، سميعا، بصيرا، متكلها، باقيا، حكيها.

والجزء الرابع: في مباحث الحدوث والقِدّم، وأسرار الدهر والأزل. " والجزء الخامس: في الزمان والمكان. والجؤء السادس: في الحيولَيٰ.

والجزء السابع: في الأرواح العالية والسافلة [النفس]

والجزء الثامن: في النبوات. وما يتعلق بها.

والجزء التاسع: في الجبر والقُدّر، أو القضاء والقَدّر.

## مَوْضُوع الْحِكَاب

وموضوع «المطالب العالمية» هو الكلام في ذات الله تعالى وصفاته. ففي مقدمة الكتاب في الفصل الأول يقول المؤلف: «الوجه الأول من الوجوه الموجه للشرف: شرف الأمر المبحوث عنه في ذلك العلم، وذلك في هذا العلم. هو ذات الله تعالى وصفاته.

وعلىاء المسلمين يسمبون العلم الذي يبحث عن دالله، وصفاته 1 - علم العقيدة. لا أو علم التوحيد. ٣- أو علم الكلام. وهبو يسمى بعلم العقيدة. لأن البحث فيه عن وجود الله، ومن اعتقد في وجود الله، يلزمه القول بإنبات النبوات، والملائكة، والبعث من الأموات، وسائر الأمور السمعية التي ورد بها الوحي. وهنو يسمى بعلم التوحيد. لأن أبرز مسألة تبحث فيه، هي دلائل وحدائية الله عز وجل. وهو يسمى بعلم الكلام، لأن أشهر مسألة كثر فيها الجدل بين المسلمين، هي مسألة وكلام الله تعالى، فالمعتزلة قالوا: إن الكلام غلوق عدَث. لقوله تعالى: فوما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إلا استمعوه وهم يلعبون في [ الانبياء ٢ ] والأشاعرة قالوا: والذكر الذي عناه الله عليه وسلم ووعظه ليس هو القرآن. بل هو كلام الرسول عدل الله عليه وسلم ووعظه إياهم و ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الإبانة في أصول الديانة . لأبي الحسن الأشعري .

ومن علياء المسلمين من سمى العلم الله يبحث عن الله وصفات بالفلسفة الإسلامية. والسبب في ذلك: أن الفلسفة في أصل نشأتها كان غرضها: وتفسير نظام الكون، بأسره. والبحث عن العلل الأولى، لجميع الموجودات، وهذا الغرض تكلم فيه المسلمون.

يقول (١) الأستاذ الدكتور حسين آتاي، عميد كلية الإلميات بجامعة أنقره:

ومن خملال اطلاعنا على ما كتب عن هذا العمالم الكبير ـ فخر المدين الرازي ـ وعلى ضوء ما توصلنا إليه من نتائج، نستطيع أن نقول: إن والمرازي قد لعب دورا كبيرا في علم الكلام، والفلسفة الإسملامية. ويمكن إيجاز ذلك في نقطتين:

الأولى: إنه استوعب فلسفة وأرسطوه التقليدية، ثم كان أول من أدخل هذه الفلسفة في علم الكلام. ونتيجة لما قام به والرازي، أصبح علم الكلام: فلسفة، ويمكن أن تقول بعبارة أخرى: إنه جعل تلك القلسفة: كلاما. وهكذا امتزج علم الكلام بالفلسفة...

والثائية: وإذا كان والرازي، قد أدخل الفلسفة في علم الكلام. فإنه على ضوء فلسفة وأرسطو، التقليدية، قد اعطى اتجاها جديدا لعلم الكلام. فأثر بذلك على الفكر الإسلامي، وقد ظهر تأثير والرازي، جليا في غيره من حلال بفاء العديد من العلماء والمفكرين؛ أسرى اتجاهه، ومنهجه بعد ذلك.

ويبدو واضحا لمن يقارن والمحصل، مع متن وطوالع الأنوار، للقاضي وعبدالله بن عمر البيضاوي، المتوفى سنة ١٨٥هـ: أن أول من اقتفى أشر والمحصل، هو والقاضي البيضاوي، في متنه المذكور. وهو لم يكتف بالسير على يهج والمحصل، فحسب، بل اقتبس منه العبارات والتعاريف والتعابير ولكن والاصطلاحات. ومع ذلك لم يشر ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ للوازي، ولكن

 <sup>(</sup>١) تقديم الدكتور حسين آناي لكتاب و محصل أفكار المتقدمين ع للرازي .

الشارح وشمس الدين بن محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني، المتوفى سنة ٧٤٩ هـ قد ذكر لفظ والإمام، مشيراإلى والرازي، وبذلك مهد الإمام، والرازي، طريقاً ومنهجا جديدا في علم الكلام، لمن أتى من بعده، مثل وعضدالدين، عبدالرحن، بن أحمد الإيجي، القاضي، المتوفى سنة ٧٥٧هـ. ه.

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### مُوَلِّفِ الشِّكِتَابُ \*1.7-028

#### حياته:

هو الإمام الجليل - محمد ، بن عمر ، بن الحسين ، بن الحسن ، بن علي ، ويكنى بأي عبد الله ، وأبي المعالي ، وأبي الفضل ، واشتهر بين الناس بابن الخطيب ، ويلقب بفخر الدين ، ويشيخ الإسلام . وأكثر المؤرخين ينسبونه (١) إلى الموريق وموقعها أبي بكر ، الصديق و رضي الله عنه وقد ولد في مدينة و الري ، وموقعها الأن شرقي وطهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . في الخامس والعشرين من شهر رمضان منة ثلاث وأربعين وخسمائة من الهجرة (١) . وذكر المستشرق وبراون أن مولده كان في منة أربع وأربعين وخسمائة . وهي توافق منة ألف ومائة وتسعة وأربعين من الميلاد (١) . ويقول والقفطي : إنه انتقل الى الدار الأخرة في غرة شوال من سنة ست وستمائة في مدينة وهراة ».

#### ثناء العلياء عليه:

1 \_ يقول صاحب والوافي بالوفيات، عن الإمام فخر الدين: واجتمع له

<sup>(</sup>١) محقل الكتاب ، مصري ، ينتسب إلى ، محالد بن الوليد ، رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) البداية لابن كثيرج ١٣ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب في إيران ص ٦١٥ .

خسة أشياء ما جمعها الله في غيره في علمته من أمثاله وهي: صعة العبارة في القدرة على الكلام، وصحة الفهارة في والاطلاع اللذي ما عليه من مزيد. والحافظة المستوعبة. والـذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين،

٢ \_ ويقول صاحب وطبقات الشافعية: إنه وإمام المتكلمين،

٣ ـ ويقول الشاعر ابن عنين عنه:

مانت به بدع تمادى عمسرها دهرا، وكان ظلامها لا ينجلي وعلا به الإسلام أرفع هضية ورسا سواه في الحضيض الأسفال

٤ .. ويقول صاحب وروضات الجنات؛ إنه ومجدد المائة السادسة؛

ه ـ ويقول الإمام السيوطي عنه في منظومته التي يذكر فيها كبار العلياء;
 والسادس: الفخر؛ الإمام الرازي والشافعي مشله يسوازي

٦ - ويقول صاحب وتاريخ الحكهاء»: وكان من أفاضل أهل زمانه. بذّ القدماء في الفقه وعلم الأصول والكلام والحكمة. ورد على دأبي على بن سيناه واستدرك عليه، وكان عظيم الشأن. وسارت مصنفاته في الأقطار، واشتغل يها الفقهاء».

٧ وجامعة الأزهر تعد كتاب والمطالب العالية، من أمهات الكتب. يقول الاستاذ الشيخ صالح صوسى شرف. عضو هيشة كبار العلياء وعضو مجمع البحوث الإسلامية: وولما كان علم الترحيد ويسمى علم الكلام له هذه المنزلة العظيمة في تأصيل هذه العقيدة والدفاع عنها: عني المتكلمون قديما رحديثا بالتأليف فيه، وتباروا في ذلك. فمنهم المقتصد ومنهم المتعمق ومنهم المتوسط، وكان من أشهر الكتب المتعمقة والمشتملة على الأصور العامة التي يحتاج إليها المستدل على حدوث العالم، ومنه على وجود الصائع: كتاب والمطالب العالية، لغضر الدين الرازي، ووالعقائد النسفية، للنسفي، وكتاب والمواقف، للإيجي المغضر الدين الرازي، ووالعقائد النسفية، للنسفي، وكتاب والمواقف، للإيجي -

شيخ السعد التفتازان وكتاب وطوالع الأنوارة للبيضاوي. وكتاب والمقاصدة للعلامة السعد التفتازان (١٠).

٨ وشارح المقاصد وهو سعد الدين التفتازاني ، مسعود بن عصر بن عيدالله \_ يشير إلى الإمام فخر الدين أثناء شرحه بلقب «الإسام» ومن عبارات»: ودهب الإسام الرازي إلى أن تصور العلم: بديبي» \_ «وصرح الإمام» \_ «وقد أطنب الإمام فيها بتكثير الأمثلة»

ويقول الأستاذ الشيخ صائح موسى شرف: وإن السعد في ومقاصده ينقل كثيرا من كتاب والمواقف، ومن والمطالب العالية، ومن كتاب والشفاء، ووالنجاة، ووالقانون، لابن سينا، وغير ذلك. وأنه نارة ينقلها بالمعنى وتارة يزيد أو ينقص منها، (1).

٩ - ومن الكتب المعتبرة عند الإصاحية في علم الكلام: كتاب اسمه: وتجريد الاعتقاده للشيخ والطوسيء المتوفى سنة ٢٧٦هـ. ولهذا الكتاب شرح السمه: وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقادة للعلامة والحلله المتوفى سنة ٢٧٦هـ. وقد على على الكتابين المذكورين، الشيخ السيد هاشم الحسيني الطهراني، وسمى التعليق وتوضيح المراد. تعليقة على شرح تجريد الاعتقادة ومن ينظر في هذه الكتب يجد قيها آراء الإمام الرازي، كما يجدها في ومقاصد السعدة رحمه الله قالشارح العلامة والحكل يقول: وأقول: ذكر فخر الدين في إبطال تعريف الرجود: وجهين، والمعلق الشيخ والطهراني، يقول: وقول الشارح: وهي: إن الوجود والعدم، لا يمكن تحديدها: هذه القضية نتيجة لقدمتين، وهي: إن الوجود والعدم، لا يمكن تحديدها: هذه القضية نتيجة لقدمتين، الصغرى. فقد قال الرازي بعد اعترافه ببداهة الوجود تصورا: إنها غير بديهية التصديق، وميأتي كلامه. . . الخء

<sup>(1)</sup> شرح المقاصد مكتبة الكليات الأزهرية - التقديم .

<sup>(</sup>٢) المرجم السابق ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) كشف المراد في شرح تجريد الاعتفاذ ص ١٣ طبعة بيروت ١٣٩٩ هـ .

وعلى على قول الشارح: وذكر فخر الدين، يتعريف للإسام فخر الدين، ثقله عن والقفطي، والقفطي ذكر في نهايته: ووالرازي هذا: أشعري الأصول، وشافعي الفروع، ثم قال المعلق عن الإمام فخر الدين ولم يكن الرجل مشتهرا بالنصب، (١) أي ليس من أئمة الشيعة المشهورين.

#### من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي

أجمع العلماء على أن لـالإمام فخر الدين السرازي: كتبا كثيرة. يقول ابن كثير عنها: وإنها تقرب من مثنى مصنف، ومن كتبه:

١ ـ التفسير الكبير ٢ ـ الأربعين في أصول الدين ٣ ـ أساس التقديس ٤ ..
 عصل أفكار المتقدمين والمسأخرين ٥ ـ شرح عينون الحكمة لابن سيئا ٦ ـ
 اعتقادات قرق المسلمين والمشركين.

وقد عدت له كتب كثيرة، على أنها مستقلة. وتبين أنها أبواب أو أجزاء، من كتبه الكبيرة. مشل كتاب النبوات. فإنه جزء من المطالب العالية. ومثل كتاب النفس، وإنه الجزء السابع من المطالب، ومشل القضاء والقدر. وهو الجزء التاسع من المطالب.

<sup>(</sup>١) توضيح المراد ـ تعليثة على شرح تجريد الاعتقاد طبعة ١٣٨١ هـ مطبعة المصطفوي ج ١ ص ٣ ـ ٧ .

## تَوَثِيقِ الصِّحَابُ

١ - يقول ناسخ تخطوطة دار الكتب المصرية عن كتاب والمطالب العالية من العلم الإلحي:

> لمحمد الرازي: كتباب ومطالب بالقائل وحضائل ورقائل همو فمخسر دين، حسافظ ومقسسر وصلاة ربي دائم وسلامه ما قيل قبولا في الجواب لسبائل:

جُعت عبدارته: جيدع غدرائب ولطائف ومعمارف وعنجائب ولكل فن قد أجاد لطالب فعليه من قيض الإله: عواطف جسراحه وسكارم ومواهب وبجنة القردوس في دار البقا يشتعم ومآكل ومشارب الله تنافع قباريء بعملومية ومعلم. ولنسامع ولكناتب للمصطفين ولألبه وأقبارب لمحمد الرازي كتاب و مطالب و

ويرد الناسخ بهذه الأبيات: إن عبارة: ولمحمد الرازي كتاب مطالب، تدل على تاريخ نسخ المخطوطة \_ بحساب الجُمُّل \_ على حسب التأريخ بالشعر، الشائع في عصره. ومجموع أرقام العبارة: ثمانمائة وأربعة وستون.

٢ ـ وجاء في بعض مخطوطات الكتاب: تاريخ انتهاء تأليف كل جزء.

٣ ـ وقد شرح المؤلف كتاب وعيون الحكمة؛ لابن سينا. وقبال في شرحه في القصل السابع ما نصه: والحجة الثالثة: لو كانت الإنسانية كلية لكان التعين زائدا على الماهية. وذلك محال. لأن التعين من حيث إنه تعين، يكون أيضا صفة ماهية كلية، وكان بجب افتقاره الى تعين آخر. ولزم التسلسل. وهنا وجوه كثيرة في الإشكالات ذكرناها في الكتاب المسمى: والمطالب العالية، إذا عرفت هذا فنقول: إن الشيخ - ابن سينا - شرع في هذا الموضع في بيان أن الصورة الشهنية، كيف تكون كلية؟ فذكر فيه وجهين . . . الخ(ا).

إ وذكر ابن أبي أصيبعة في وعيون الأنباء؛ أن كتاب المطالب العالية من تأليف الإمام فخر الدين الرازي. وهو في ثلاثة مجلدات.

٥ ـ وقال ابن تيمية الحراني عنه في كتاب؛ بيان موافقة صريح المعقول؛
 وكتاب المطالب العالمة: آخر ما صنفه الإمام وجمع فيه غاية علومه.

٦ ـ والشيخ ابن قيم الجوزية في كتابه: الروح. نقل عبارات مطولة للإمام فخر الدين الرازي من كتابه والأرواح العالية والسافلة، وهـ و الجزء السابع من المطالب العالية.

٧ - وقد ادعى (١) باحث من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة . بأن الجزء الثامن وموضوعه والنبوات وما يتعلق بهاه هو آخر اجزاء والمطالب العالية، ودهواه مردودة عليه بما يلي:

أولا: إن المؤلف أشبار في مقدمة المطالب العالمية إلى أنه سيتكلم في القضاء والقدر. قال: إن القسم الرابع في أفعال الله تعالى على شلاقة أقسام، ووالقسم الثالث: الكلام في القضاء والقدر).

ثنانيا: المؤلف قبال في الفصل الثناني من القسم الأول من «النبوات وما يتعلق بها» ما نصه:

أ\_ والمقدمة الأولى في بيان أن القول بالجبر حق. أعلم: أنْ ألك الام في

<sup>(</sup>١) ص ٨٧٥ شرح عيون الحكمة رقم ١٤٥ للسفة وحكمة - مخطوطة الأزهر .

 <sup>(</sup>٢) فخر الدبن الرازي وأراؤه الكلامية عمد صالح الزركان - رحمه الله .

تقريره سيأت بالاستقصاء في كتاب مفرده.

ب ـ فثبت بهذه الوجوه الخمسة عشر: أن القول بالجبر حتى. وتمام الكلام في هذا الباب سيأي في الكتاب التاسع إن شاء الله تعالى،

ومعنى هذا: أن الكتاب التاسع، وموضوعه: «الجبر والقُـدَر» أو والقضاء والقدر» هو آخر والمطالب العالية، وليس والنبوات،

ثالثا: إن مخطوطات والمطالب العالية الموجودة في ومصر عنها مخطوطات كاملة الأجزاء، ومنها مخطوطات ناقصة الأجزاء. وكتاب والجبر والقدر موجود في مخطوطات أربعة في مصر، وموجود في وتركيا عنفرداً في مخطوطة لأسعد أفندي.

١ - مخطوطة ولا له لي، وتشتمل على ثلاثة اجزاء فقط، تشتمل على المجلد الثالث، وفيه: ١ - الأرواح العالية والسافلة [ جزء ٧] ٢ - النبوات، وما يتعلق بها [ ج ٨ ] ٣ - الجبر والقدر [ ج ٩ ]

- ٢ \_ غطوطة (م) دار الكتب المصرية،
- ٣ ـ مخطوطة (طا) مكتبة طلعت. رقم ٥٨١ ه.
- ٤ \_ غطوطة (و) دار الكتب القومية. رقم ١٩٨٣.
  - عطوطة أسعد أفندي.

ومن الادهاءات: أن المؤلف لم يتم كتاب والنبوات وسبب هذا الادهاء أنه جاء في آخر مخطوطة ـ نقل النساخ عنها ـ ما نصه : والفصل الرابع في تحقيق الكلام في السحر المرتب على الصور . اعلم: أن وتنكلوشاه قد أكثر في كتابه من هذا النوع . ولا يد من تحقيق الكلام فيه . وهذا النص يوحي بأن الكتاب ناقص . لعدم وجود الفصل . والحق: أن هذا النص مقحم على الاصل من سهو الكاتب . والدليل على ذلك:

١ - إن يعض المخطوطات لم تذكر هذا النص. منها مخطوطة طلعت [ط]
 رقم ٤٩٢ ومخطوطة تيمور [ت] والمخطوطات المشابهة لها.

 ٢ ـ إن الكلام عن وتنكلوشا، مذكور داخل القسم الثالث من كتاب النبوات.

٣ ـ إن المخطوطات التي ذكرت هذا النص ذكرت قبله: علامة [ انتهى ] وهي واضحة ثمام الوضوح في مخطوطة وأسعده التي يقول كاتبها: ووقع الفراغ من نقبل هذا الكتاب من نسخة نقلت من خط المصبنف في الخامس من شوال سنة أربعين وستمائة»

\$ - إن كناب والجبر والقدرة جاء في بعض المخطوطات بعد كتاب والنبوات، ولو أن المدعي على علم بما في المخطوطات، لما قبال بالنقص في النبوات. وإنما كان يقول: أ م بالنقص في والجير والقدرة ذلك لأن المؤلف قبال في مقدمته: إنه سيرتبه على ثملات مسائل، والكتاب كله في مسألة وخلق الأفعال، ب وبأن المؤلف انتقل إلى رحمة الله تعالى من قبل أن يتكلم في: المعاد، وفي الأخلاق.

## بخطوطات الكتاب

#### أما عن مخطوطات والمطالب العالية من العلم الإَلْهي، فهي:

١ ـ مكتبة ولا له لي، رقم ٢٤٤١ ويــوجد في «مصــر» منها صــورة المجلد
 الثالث ويحتوي على: الأرواح العالية والسافلة ـ النبوات ـ الجبر والقدر، ورمزها
 [ ل ] في التحقيق.

٢ \_ دار الكتب المصرية. رقم 10 ورمزها [ م ]

٣ ـ طلعت. رقم ٥٨١ وهي تحتري على الأجزاء التسعة. ورمـزها [ط]
 وفي الجزء السابع والثامن والتاسع يكون رمزها [ط]

إ ـ طلعت. رقم ٤٩٢ وهي تحتوي على الجزء السامع والثامن. ورميزها
 [ ط ]

٥ ـ دار الكتب القومية. رقم ١٩٨٣ ورمزها [ و ]

. ١٠ تيمور ، رقم ٩ ورمزها [ ت ]

٧ ـ مكتبة الأزهر، رقم ١٩٩١ وزيزها [ ز ]

٨ ـ مكتبة أسعد أقندي رقم ١٢٨٤ ورمزها [ س ] وكتاب الجبر والقدر
 منفصل عن الأجزاء الثمانية.

٩ . مكتبة راغب بأشا. رقم ٨١٠

١٠ \_مكتبة عاشر أفندي . رقم ٥٥٨

١١ ـ مكتبة عاطف. رقم ١٣٦٨

۱۲ ـ مكتبة يني. رقم ۷۵۵

والمخطوطات التي اعتمدتا عليها في التحقيق. هي المخطوطات الثمانية الأول. وقد عرفنا أن:

أ\_ لا له لي \_ طلعت رقم ٥٨١ \_ طلعت رقم ٤٩٢ \_ أسعد أفتدي. هذه المخطوطات: نسخ متشابهة.

ب المصرية القومية تيمور الأزهر هذه المخطوطات: نسخ متشابهة. فإذا رمزنا مثلا بالرمز (م) فإننا نعني مجموع النسخ المتشابهة، التي منها مخطوطة (م) وإذا ورمزنا بالرمز (ط) فإننا نعني مجموع النسخ المتشابهة، التي منها محطوطة (ط)

وطريقة التحقيق كانت هكذا:

في الجنوء الأول. كانت مخطوطة (ز) هي الأصل، وفي الثاني (و) هي الأصل، وأله المنالث (م) هي الأصل، وفي الرابع (ت) هي الأصل، وفي المخامس (ت) هي الأصل، وفي السادس (م) هي الأصل، وفي السابع (م) هي الأصل، وفي السابع (م) هي الأصل، وفي الثامن (ت، و) هما الأصل. وفي التاسع (م) هي الأصل. ثم روجع كل جزء على بعض التسع المشابهة للأصل، وهذه هي المرحلة الأولى، وكل الأجزاء قد حققت على (ط) اولا، ثم حققت ثانيا على (س) والمجلد الثالث قد حقق أيضا على (طا، ل) وهذه هي المرحلة الثانية، وأحيانا فشير إلى رمز تسخة من النسخ المشابهة، ونكتفي به عن ذكر ما يشابهه.

ونقدم الشكر. للأستاذ الدكتور وحسين أتاي، عميد كلية الإلهيات

بجامعة أنقرة. في «الجمهورية التركية» لأنه صوّر لنا غطوطة «أسعـد أفندي» من والمطالب، وسلمنا إباها لنراجع عليها.

والله أسأل أن يوفقنا إلى خدمة العلم والدين.

د أحمد حيجازي . أحمد علي السقّا 14 من على السقّا 14 من كلية أصول الدين ـ جامعة الأزهر في مرضوع: والبشارة ينبي الإسلام في الترراة والإنجيل. 14 من والكويت، في رمضان 14 من 14 من

مراد المراف المراع المراع المراع المراع المراع المراق الم

## بمطالب العاليه المحتروا ذيخب

نبياكظ الخِيَّرُ النِّنِيَةُ ﴿ وَيَرَكُمُ لَمَا لِمَا الْحَرَا وَاعْرَ - كال المسلولا إلا م الدَّاع ا هذا كذا منا في العراد كالحروها لمسي فلسان النومًا عَن مَا فِو لُوجُهُ أَوْهُومُ وَسَرَي كَلِيمَا مُعارِيرًا مفيها فضول عفيت الاول وبيان النطأ العدا غرف العلوم على الطوى اعدان الشرف العلم بشرف الامرالجي شاعته فاذلان العلم وذلك فعدا العلم هرذات المعتقال وصفاعة وهاشون الموجودات على الاطلاق ويدر عليه وجن الاق الفاعلى على القاعل والقاعل وغيره مختاج اليه وَ اللَّهُ وَ أَبْدَهُ وَعَلِيا الطَّلَوِي فَالْحِفْقِ عِنْ لِمُرْوَالْمُقَوُّمُ وَمِنْ اللَّهِ الرَّالِي الذَّا لَدُ السِّيلَا عُو وكلماسوا وفهو ممكن اذا تفوا كمكن اذا تفاعتاج الاالموثرفيان مادكل ماسواه فالمنتكاج - الميد وهر عني عن كل ماسوا ، فوجَّ أن كون هرأ تشرف الموجودات في المراج الله غبت أن المكن كلانه يخاج الاللوثرجاله وأنه فهو يختاج الميه إيضا حال بقائه وكل ماسواة فلوعك أخ واليه فيجسم إوكائه سواكان ذلك حال الحدوث وطالالهما وكالأنه عماج اليه فيجا نبالوجود فَعْ جِارِ العِدِمُ الصَاكِدُون الرَغْبِيِّ الدَّاكُون السِيعِدِ وما عَذَا تعدِ العِنْدَ العدم عدم العِلْق فَعْت عاذكراً الدالخ بعطانه ونشاق شرف منعده يحسبهن الاعتبارات وحد وهان الأ الضرفة تنانغهم والواحي لذائد لايتفيل العدم البتة فهوسوجو دلاا تدويوجو ده يحصل الرحو كورم وبالديج ومكالمنا فالعدم واشاكل ماسواه فالفرهمكر لذا ته والمكن ندائه اذراغان اليد مرَّجيت هرعد وجدع رموجو د وكلَّماسوا ﴿ فَا نَهِ اذْا أَعْتِيرٌ مَرْحِيثُ هُوَ هُو لِم يَنْ مُوجِدًا وهرسها خداذا عدير من جيت هرهو فير مُوهود فلهذا المعي ثلت إنه مَن وماسواه بالل التي اتْهِ لا بِسِينَ الْمُنْ اللهِ بِهِ وَ لَا مِلْ وَ صَفَ لَا عَلَمَا أَذُ بِأَنَّهُ عَقَ الْأَمِاعَ عَا د وجوده وا وَكُلَّمَا وَا فهُو تَدُا نَصْ وَاللَّهِ وَالْحُسَ كُمَّ فَإِنْ فَا تَكُنَّ بِالْأَكْرُكُلُّ شَيْ هَا لَكَ أَلُومِهِ فَ تُبَدِّ فَالْحُبُوا الدشان شرف شروعود ت واكلها في ألد تعالى شرف واكل من إدايقا برهور عايده فأنه اشر واكل منه: ذ: تُبتُ هذا وبعول من الظَّاه وآن شرف العام من علق يشرف تعلوم فكل كان العلوك الشرف كالانهما بواشرف العدوما كدهو المقانعاني وجب أن كون الشرف تعلق عمواته إلا فتاله الرجاء الأرار فالباد شرف هذاة لعم والثارة نطحة البه وكال الانتقاع الدواشرف المتراكب . هَذُ الرجه هو عام الأَنْ وَذَنك لأَنَّ الأَسْ الْفُصُّلُود فِاللَّهُ النَّالِينَ الْعُمِّ وَعَالِمُ ع التَّعْلُوهِ وانتها والداعة الماجِم إليه وابا وحالية وصورت الدّلا ال الفلسفيّة والعام

ه بالعصوب تعود المنطقة عندا المضميد ووانت الأليار أزوج الحاتورواك بالطاة واحراب أشتوا إنوا يبوانسيت واسأ وخذا فنضرب ومين العقوانا فدحنا الالعيا البديي واسله إنسا والحقة المالوال شناده عند المانيات بشاحة لغدوف والامكان الاجهوبها وحشاء مشاه وكلفه وكيابيه لأكان وأثي نسأخ والامتزالل لحاشة وساوط عزوب الاستراد إكلادوا فاسقط لاده ويعزه يبدوا عتراد لزميل ٢٠١٢ شكيان وخذا برقاعوان منه اشاحة حواي كانتا الميكمة النقائية فانقرع طبرا المطلب الاحتراز لاشلا اذا فكخذعوا أفاكاكوا اننيت أفجو واليه كمشبقا للعج الميه وماواع ميتي فأزادي سترازان وشييب لجابي ا لاوالاستوالملاح مناصنه المؤيؤ وصستان شره والجبوه موتوذ علصه ولالزنجاق وخياالاا عاسيدا بدآاه أيكن كادا ماديرويا تزرتا والنسفه الرجود بدالناجة لايتفا ماسرسون موده وأنتخ الأكون المصوت بذن الضنة الجدويد وودوا الأطائق الاتا منا المصورة والزاويا ما يتعال لَّهُ مَن سِينًا لِلْهُ لِكُن الْحُوْرَ الْمَدْ عَلِما عَلَيْتِهُ سِينًا مَا لِمَنْ الْوَقْدَ المَدْ المَدَالة والمعراف المَّ الأنتعا وشدوتها مديده لزوكون هذا الرجيات وسيئاه المقدا بزعا الماد فاندوو والأدراطل شاء ليريخ هذا الرئيمة الاحوذات فكرما الذي حوالا فرعو يزمن فئ امزينا ماء وكينا عالم خااليان وكون جنبت بالام مزسكسوفا لاتبتان مته حصوفا أدبره طعاله ترولا يزيد بالذاعل والبرفراه المرتباني منطاع وصفته مأفكانا وتثبثنا فالمكن لإيكزه فزله فالوثير والايول وترحضت بالعطان الملاج بكرة الثالثة لوكا دمريحا وبدطوف ككن علاية خضياع الوثر والمرج كأمين ومشقدة الرجاه فعالى والمواحق علهمسو لالموغره للرجم وخذا المباي إيثل فذان الخفاع اصناءتنا ساؤ للزورة نبرون فكالأوثيد ذجاه غذاعنا أدفامتية انشقاق المالوثر فاغا مزالواخين لساولاه شنشيك المتامز والماخيآ المتمثق لبتة فاذالان وجأن اعداله والمكن علائز فنهاع فالمدفرة ميثه هرموكان وأوالاست فالمالم لأيج لبخ لذاة عنالتين مشؤلنكون عنالها ليه والناجراهان وجادا اصعطرة فككن عزاة تذفيذتون والمواز قاوى الموالي برواصل إنالككا بالإجزاكان فاعترا معدعل مفتوالكات وجاحشوكها وعنا فأكرنه باوكنا المغزلة النطاع والمنتريدوا ككره امتالما مناه ضالم المتأة الواحدة وعما فاجع عرفوا لجز معهالوا وتنزمها واح والعواصده أخزة بعدما وترالاه ومتيكان كذان وجرا فتزاهدا وومروعا وكال ڪيا لايا ۾ سان انٽر (يعددَ ۽ الدره النيوا ۾ کي جزء من آخر المري جاءِ ۾ دکڙ حادث شد مند سان جاري وري وفلتن المشين احرف التوعل إيره المديع لاها لعدم المها خراستها وأعلمه بالمشعزع فيكو فرعد مافر جا الذون كواقة منفتما ومتاغراد ماجا لخالاد عترما براهناؤك توزازات ق والفرد امراع ع جردا لدم فيكرة صفة موجده وأنح فللنا فنشيط بالدخ وتيرسب والمه بقيافة اخرى والتهزع بنهاكة فيالا والشاذا برجيسا وكاون كالمتيل مع العبد لأمر لا الماولة تبت بهذا النازع افاذته لا الراج اعراع بدول بها مركه من عن الامر المسادة المتناف وكل واحد منها عاد الدوكارة والدوكان فالتماد مرك مزاح الاوادون الكن فازه والحرو عنية إلى كالنَّذَ وَاوَا عَسَدُ كِلَا لَمُكُوا وَلَيْ إِلَيْكُانَ لِيُحِيهِ الحِقّ امْرِيدُكُ لِزَاءٌ فاحا افكون وجِمَانَ ومِرْمَ به تفعيل والالسين تصل المحتمراة تعالى من عيرسيدا صالا مكيما لان إستار العالمان المسيه والمشيرة المتعلقان لايوجوه تسعه وعلطته الأغذ يركون الانتفاع عايلان سأنز كلأاحنا والالالكالي والابتداعيها لالهن فرميان كالمالها داحية الريوء لايلاء جوب بهما والهالمات أالا فلأنابذ كماكما أن الماور فكن والزايز أو الهيئة لرجو يدمو فيها والإمانية النالوسر كؤان فأشبكما كعتوله وجبالا يكون فاسافرا لعتو وكزان شروق النجع يجا لعفاييني بستواكل أيكات فاحقا فانتها أوكركا فالوالونيول بجهالاللوخراه فتخراف ومان بقائد الالوخروطذا وطال فذاك المالك فالغَطِّيدُ الأَلِكِينَ } إليه والغ مالماد بيانكرد مكاملك ويكانعل فالحالال

ب المراكب

مد أب المنولا لي وهو المنتي السان اليونان إلو لويبيا وهورت على نقد ما وكب اما للقدمة خبها تعبيل تغسبانا فأستربانان حذاكمهاش فالسليم فكالطلاق احد وطيف لعلما فايطهر من رجوه نوجه يُانِ من الوجود ترجيه عشرف شرفالا ما فيموث عند فيذ النائمة وذلك في هذا المله موذات أند وصفائروه وشرف الوجودات عل الامثلاق ويعلطيه وجواللاله المخت من الغاس و عند و بن و بن عشاح البدائلة . دماره عل الإطلاق فوض من الميز والتور الكاف ات الواجب لذائروس لاهر وكسكس ماسواه فوامكن لذاء والكن الاالرهناج الحالوخ فيتوران ماسواه هو عناج الهدو موعور من كل ماسواه فوجهان يكون الفول الوجودات الواج مد فيعان ككن كالنعثل الألز ترسال جد وشر هو عناج البدسان المقام وكالرعناج البدؤوج اوقائم سواكان ذها لوقت حال كدوث وحاذا لبقاء وكالم تعناج البدف جانب وجود فل بالبائمدم بعنا كذك لما في الكالك نيع معدوما لذ ارف علا العد عدم العلا كيت بما ذكرًا الأكل مقال شرف منهج يصب هدف الإجارات الماسي عوالأتوجود اغرف من أخدم وألوجه لأة الإبس أعدر البلة غوموجود للالتر وبوجوده تبطن الوجود المح موجودين وجوده كالمناق التدر واماكها مواه فرمكن لذاعر وكلكث لذارتراذا فغرائهه من حيشائرهو وجلاغيرورجود وكالماسواه فالنزاذا اعتبرمن ميت هوهو لجيكث موجود و هو سيصانه الحال مثير من حيث عو هو الموجود فون اكتمق فلنا تدحق بينا سواه يا طلس برينين والإسر بنظ اعق الالدولا بلق وصف الاستفاديات في لاء عشاده وان كرما مواه هو الفقاطين وأخلاك أخس كافل فأنظاب الالحاك في عالل الاوجهة لبَّ بذوالاعب والمراق الرق خوجود ت واكن من ان يقام عوالى شرو قائد شرف واكل مدة البت عدا فقول من الشاهران الشرف أنعذ متعلق المفرف تتعلوم فكاكان المرف فكعلوم القرف كالأفعلي والمرف وتاكان الناغيف فلعلوما وتسب مواطه على فرجهان يكون الشرف العلوم عوانعم برلاع المالة الوكيد تشاف فيهان فرف العلم وشعة لماجة ليدو الألاتناع واشرف العلوم عسب عده ألوجوء هوالعلم لاأس وذالناك ألامسس

المقبود المقبود

فتين ان الرجال للبين لامراجا لينا فولدنفنيير لامتداذ لاريخ اللغة عُلَمُنَا الاحتَفَالَالُ عَبَا رَجُ عَزَانُ بِعِلْ بِمِعَلَابِيالُونِ وَلَالْ لَعِلَالِ فِي أَلَالَصَا لا لَهُ وادُارُطِ بعد في قليد ولك اللَّمل وقع عَنْه صلك ديدا و دلالا لنزيش في الله والثالث والما النزيش في المناطقة و عُمل دُلُك السَّمَّ فِي النُولات النَّرِياتِ اصْبلالا ولاشكتها ن هذا للعد السر المناطقة يمسيه اللفنذ عولما فصنفال يتحرعل فرعون واللبس والساري مبكرا كلعاصه بمستلامع الاستاميم لانتعاب المتالك التالك عودملها بدء والمالط للسواكان ولك بسنب الدريروالترافية كاصلال فرهون والمبس وسبب خلقا للأعيز الوجن لذلك كالمحقاس عنال فولله متنافله فاعتل تلغالهم منالامتها المعليما يفلقس ترجيع جانب المفالال فإن الفينة في فيديهما رهنا ويؤلخر منزج عنكونهم متعنب اوقدلا بمبيركناك وولد حارانكا المنالال واهناه الإيات عليفاق الكفرماله المالد بوجب الهاكة فالنالاشلم وللركعة بالبنفان يغول وعااديسكنامت وسماءالابلسان متومد لاجلاك تيكون البيبان كأخبا تامأم بينوا ونعنيبان اخلقابها والمعطى والعاري ليمطو كلك الدينة المدين المرمد السوالي ومع فلله لا يظهر إليه لا يكون مسول العداية تكيل البيان وأبيناح المجتدوالمهان باللعا بلاعان فلهن والماعين والمهادية الانمال فلواسد البدئية أعصمال لمفصود وعنا لكاهم من عنا لوجدة عايته لانتظام ويطيعهم مند) كى وقوائشا ئۇلئانلىم ئايلانگىدۇ كى ئالوقتى دەرئى كىلىمائىلىكا ئازا ئىرمىنوا بادە دىليا دىدە قىنىنە ھادە بازلىن قرىھا ئىسا دادادا يكن دالىلا عَلَىٰ أَمَّا لَهُ مَا لِلْهُ الْعَلَمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمَا لَكُونَا لَهُ اللَّهُ اللّ

الكذا إلسابع أوالاروح

ودارالتوار ورده كاصله الفعاء الالطان صادر هذا هاري اله ول و علادلك على سنل في و دوانه تعالى ادا عالم موسل واكال و عالى لومني الالسندلال فيه معنول الا مراع فلوساع و عالى نالنان مركاف اعادة عادما الله الكالمركري عن ما و الراعة عن طريق كه الخاص فال الوع له له وقلونا عَنَى كَا العقالِسب فَاق كَنو فِينَا يوراد هدينا مورالعقل السلادس فال بومسام الاصفاك في حرسنا مراكستها في ومرسلور فصفعة لازم عمر إزكلها عكر ع ورزة الله تعال ربعد والم مزالاتكاف ففذ وصعلمة وكرو دوالونزا لطلت الهنثة ولعار كاعلااو فهاعا والتجالي النامة والمحالات والنفري وطلبه وامالك وفوع اضالا النسديد والنكف ان عالله الله ارا و حمد الكان عمد الله على وورد الله والمالة الله على والكلام على والله والله الله على والله والله والله على والله على والله الكورالعدمطيعا وعاصيا فاانان وصرف الدعاليدولمالا وهوانكون ادازلاء م الله علينا المرازا ودورد مجوابه والمالزام فواسمانه لوفان علمه اله للعروالعن المائم موصفهم ال ممعند و الحال الكان على ما فد ملفرطول عرو موجد عليال الكافة المندوا ما اكاس وهوما على مقالعفل صفعم بدوروالوية متعكفة باهوموكو وفتل يمتحالانة وهومنوله فاسكالدين فلويم وبالناوا عالسا وسرعوان علي أناعل المراسه مزالتسطان وتنزينوور الاستناف والالم الكان المنافظ المام واللم والمام المالية المال اطلبه والدكر كرم فرورا والغارج والدعا فطهر عادكرا سفوط الملاهنة الوحوة عركول المعمرار عروالها وبالات أعاكسة الأكول الذيل على الغرراء الما المن عاط الله والما والما المناه الما المناه والما المناه والما المناه والمناه والمناه

المستال المنال المنتوات وما تعلى المنتوات وما تعلى المنتوات وما تعلى المنتوات ومن في المنال المنتوات ومن في المنال المنتوات المنتوات

خطوامة إس

رالياسن. بالسالمار فات عبر إلى الساء المناجرة وبعران والناواني والناوي ارده واعلانا واشهها وتحسللوهون تم الجنول م العوير الهاويد م العوس المنشريد والاسترون لخي والساطين وساو أذشام المعصوب بملك ذكرش اخرفي شبمالاواح اعلا اللوحود التحسطانسه العقلب على وسعاتها ملا غاامان كون وثره والأما توجعه منالوجوه واما التعالم مُ وإيكدان ووالمته والنال وفورقا ومعا وإمال لاوثر ولاما والسه فهزه اقسام ارسة لاردياها إها العسر لها ول ريوالذي ورولاما را المنه فهراسك فيدرتمالي والدليل على أنه واحدار حود للأ تمركا معر واحدادون الرايم كان احسالوه وي حسب مسابع الساسع والمرسد والراساع شع أرح أنه العصوسد الخات كافع وحمولة الكاكاب اردالالسارة الدوم داك الاعاب وذاك المات ووام فاله لحسف المعرف المعرفي شي من مفاته وال إكرواته كانه فيصول لكالحاب ودالكالباء تتداوت عاجموالك ماراية فد والحدل لوحود الما ته مكر الرجود الماكة معذل كالشافعة واحساله ودلداته وواحم الوحوى فكاصفاته الاعاسه والسلسه وكإماكات النجا باعد الوحول الاحت ماد مكل لداته وكؤيد لااته فاله لاوحد الماعات الواسية فالمعامل والمطورة متله المستحق والمال براي والمال المراجعة ماسود والمالا يقبل الشم الاترس فيواد فورمحت الدستماع وجودموني مر بسيامه السوقه والسليعة بالم مسه رمزحت أركاعا سواة فاعامه و والكاده

رملي

|   | · |  |
|---|---|--|
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## المنطال المنابع المنا

وَهُوَ الْسُكَمَّى فِي لِسَانِ اليُّونَ انِيِّنَ" مَا ثُولُو جَسِكَ" وَفِي لِسَانَ الْسُلِمِينَ" عِلْمِ الكلامِ "أَوَّ الفَلسَفَة الْأُسلَامِيَّة"

( فَرْزُولُ وَلَا قُلْ فَالدِّلَا ثِلَالدَّالَّةِ عَلَىٰ الْبَاتِ الإِلَكِ، لِمَا ذَا الْعَالَمِ فَالدِّلَا لِلْكِه، لِمَا ذَا الْعَالَمِ الْحَسُوسُ. وَالْبَاتَ كُونِدِ وَاجْبَالُوجُودُ لِذَا لِيْم

.

(قال مولانا الإمام الداعي إلى الله. أبو عبدالله محمد بن عمر بن

الحسين الرازي \_ رضي الله عنه(١١):

هذا كتابنا في العلم الإلمي، وهو المسمى في لسنان اليونانيين: باثولوجيا. وهو مرتب على مقدمة وكتب(٢)،

ر() من (i) ،

<sup>(</sup>٢) سنسمي كل كتاب : جزءا ۽ لمنع اللبس .

| • |          |     |   |
|---|----------|-----|---|
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          |     |   |
|   |          | · , |   |
|   | <i>f</i> |     | · |
|   |          |     |   |
|   | •        |     |   |
|   |          | •   |   |

### المُقَـدُّمَة وَفيهَا أَربِعَة فَصُولِ

الفَصَّلَالاَوَّل ، في بَيَانِأَنَّ هَٰذِا العِلْمَأْشُرِفِ العَـُـلُومِ عَلَىٰ الْعِلْمُأَشْرِفِ العَـُـلُومِ عَلَىٰ الإجلاق .

الفَصِّلَ النَّانِ فَأَنَّدُ هَلَ العَقُولِ البَشْرِيَّةِ سَبِيلَ إِلَى الفَصِّلِ النَّالِيَّةِ الْمِسْبَيلِ إِلَى المَصْلِقِ المَالِيَّةِ الْمِسْبَيلِ إِلَى المَّالِمِينَ فِي هَذَا الْمِسْلِ المَّالِمُ اللَّهُ الْمُحَدِّ الْمُولِيُ وَالْأَخْلُقِ ؟ الْأَحْذُ الْمُولِيُ وَالْأَخْلَقِ ؟

الفَصِّرُالثَانِك ، فِلَّنْ تَحْصِیْلِهَ فَ الْعَارِفِ لَقَدْسَت ، الفَصِّرُولِ اللهِ اللهُ وَاحِد ؟ هَلَ لَطْرِيقَ إِلَيْهُ وَلِحِد أَمُ الكُرْمِنَ وَلِحِد ؟

الفَصَّالِ البِّع : في ضَبِّط مَعَاقِد هَذَا العِتَام.

• . . **3** •

## المغصلين الأوليب

## في بياناًن هذا العلمَأْبِرُوْ العلوم على لإيطلاق

أعلم. أن شرف العلم (إنما يظهر من وجوه:

الوجه الأول من الوجوء الموجبة للشرف(١)):

شرف الأمر المبحوث عنه في ذلك العلم. وذلك في هذا العلم، هو ذات الله تعالى، وصفاته. وهو أشرف الموجودات على الإطلاق، ويدل عليه وجوه:

الأول: إنه غني عن الفاعل والقابل. وغيره محتاج اليه.

والثاني (٢): إنه قرد على الاطلاق، فهو غني عن الجزء المقوّم.

والثالث: إن الواجب لذاته ليس إلا هو، وكل ما سواه فهو ممكن لذاته، محتاج إلى المؤثر، فيلزم أن كمل ما سواه فهو محتاج إليه، وهمو غني عن كل ما سواه، فوجب أن يكون هو أشرف الموجودات.

والرابع: إنه ثبت أن الممكن كما أنه محتاج إلى المؤثر حال حدوثه، فهمو محتاج إليه أيضا حال بقائه(٣)، وكمل ما مسواه فهو محتاج إليه في جميع أوقاته،

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>٢) والثاني : أنه منزه على الإطلاق ، قهو غيي عن المميز والمقوم (س) .

<sup>(</sup>٣) عبارة (س) : حال البقاء . وكما أنه عتاج إليه في جميع أوقاته ، مسواء كان ذلك الوقت حال الحدوث ، أو حال البقاء . وكما أنه عتاج إليه في جانب الموجود ، ففي جانب العدم أيضا . . الغر .

سواء كان ذلك حال الحدوث، أو حال البقاء. وكما أنه محتاج إليه في جانب الوجود فغي جانب العدم أيضا كذلك لما ثبت أن الممكن ليس معدوما لذاته، بل علة العدم عدم العلة فثبت بما ذكرنا: أن الحق سبحانه وتعالى أشرف من غيره بحسب هذه الاعتبارات.

والخامس: هو أن الوجود أشرف من العدم، والواجب لذاته لا يقبل العدم البتة فهو موجود لذاته، وبوجوده بحصل (۱) الموجود لكل موجود، بل وجوده كالمتاقي للعدم، وأما كل ما سواه فإنه بمكن لذاته، والممكن لذاته إذا نظر إليه من حيث هو هو، وجد غير موجود، وكل ما سواه فإنه إذا اعتبر من حيث هو هو، فهر الموجود.

فلهذا المعتى قلنا: إنه حق، وما ببواه باطل، بل الحق أنه لا يلين لفظ الحق إلا له، ولا يليق وصف الاعتقاد بأنه حق، إلا باعتقاد وجوده (أ). وأن كل ما سواه فهو القناء المحض، والهلاك المحض، كما قال في الكتاب (الإلمي) (أ): (كل شيء هالك إلا وجهه) (أ) فثبت بهذه الاعتبارات أنه تعالى أشرف الموجودات وأكملها (أ)، يل إنه تعالى أشرف وأكمل من أن يقاس هو إلى غيره، فإنه أشرف وأكمل من أن يقاس هو إلى غيره، فإنه أشرف وأكمل من العلم به أشرف [ ولما كان أن أشرف] (أ) المعلومات،

الوجه الثاني في بيان شرف هذا العلم، وشدة الحاجة إليه وكمال إلانتفاع به:

أشرف العلوم بحسب هذا الوجه هو العلم الإلمي، وذلك لأن الأمر المقصود بالذات هو الفوز بالسعادة والخلاص من الشقاوة. والسعادات إما جسمانية وإما روحانية وقد دلت الدلائل الفلسفية والمعالم الحقيقية على أن

<sup>(</sup>۱) مجتمل (س)<sup>ا</sup>.

<sup>(</sup>۲) باعتقاده (س)

<sup>(</sup>۳) من (س) .

<sup>(\$)</sup> أخر سورة العنكبوت .

 <sup>(4)</sup> وأكمل من أن يقاس هو إلى غيره ، فإنه أشرف وأكمل منه إذا ثبت . . . النخ (من) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

السعادات الجسمانية خسيسة، وأقبل ما فيها: أن الحيوانات الخسيسة تشارك الإنسان فيها بل الاستفراء يدل على أن تلك الحيوانات الخسيسة أقوى وأكمل في جانب تلك اللذات من الإنسان. وأيضا فالحدس والاستقراء يبدلان على أن الملوض في جلب تلك اللذات يجذب النفس من أعالي عالم الأرواح المقدسة إلى أسافل عالم البهيمية. وأيضا فهذه اللذات سريعة الانقضاء والانقراض، واللذات الروحانية آمنة من الزوال، مصونة عن الفناء. وأيضا فالاستكثار من اللذات الجسمانية مشهود عليه بقطرة جميع الخلق أنه خسيس فإن الانسان الذي يكون كل أوقاته مصروفا إلى الأكبل والوقياع يكون محكوما عليه عند كبل أحد بخساسة الذات ودناءة الهمة وعلى أنه بهيمة محضة. وأما الانسان الذي يعتقل فيه التقليل من هذه الأحوال فإن طبع كل عاقل بحمله على تعظيمه والاعتراف له بعلو الدرجة وكمال المنقبة. ولذلك فإن العوام من الخلق إذا اعتفدوا في إنسان قلة السرغبة في الأكمل والشرب والنكاح اعتقدوا فيمه كونمه مستوجبا للتعظيم والخدمة وعدوا أنفسهم بالنسبة إليه كالعبيد إلى الأرباب، وكل ذلك يدل على أن هذه السعادات الجسمانية خسيسة نازلة، فأمَّا السعادات الـروحانيـة فإنها بـاقية دائمة عالية شريفة تجذب النفس من حضيض البهيمية إلى أوج الملكية، ومن ظلمات عالم الأجسام إلى أعالي عواملم المقدسات المطهيرات. فلهذه البراهين القاهرة، قال في الكتاب الإلمي: ﴿والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباكه (١) وقال صاحب النوحي والشريعة حكاية عن رب العزة تعمالي: (أنا جليس من ذكرني) (<sup>1)</sup> فقد ظهر بما ذكرناه: أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية. ولا شك أن رأس السعادات الروحانية ورئيسها (وزبدتها) (٢) وخلاصتها: معرفة المبدأ الأول ومعرفة صفات جلاله ونعوت كماله وكبرياته. وأيضا قد دلت الشواهد النبوية والمعالم الحكمية على أن الجهل بهـذا الباب يـوجب العذاب البدائم، والحسار المطلق، وأن الفوز بهـذه المعرفـة

<sup>(</sup>١) الكيف ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا من حديث قلسي ،

<sup>(</sup>۲) من (۲) .

يوجب السعادة الأبدية والسيادة السرمدية. فوجب أن يكون هذا العلم رأس جميع العلوم ورئيسها، وأشرف أقسامها وأجلها.

#### والوجه الثالث في بيان شرف هذا العلم:

إن الانسان الكامل يجد من نفسه أنه كليا كان اشتغراق (1) روحه في هذه المعارف أكمل، وكان خوضه فيها أعظم، وانجذابه إليها أتم، وانقطاعه عيا سواها أوفى، كان ابتهاجه بذاته أفضل، وقوة روحه أكمل، وفرحه بذاته أوفى. وكليا كان الأمر بالعكس كانت الأحسوال الروحانية والأثار النفسانية (بالعكس) (1) عا ذكرناه. وكل ذلك يدل على أن كل السعادات مربوطة بهذه العلة وكل الكمالات والخيرات طالعة من هذا الافق. كيا قال في الكتاب الإلحى: ﴿ الله بلكر الله تطمئن القلوب ﴾ (٢).

#### واللوجه المرابع:

إن المصالح المعتبرة إما مصالح المعاش، أو مصالح المعاد. أما مصالح المعاش فلا تنتظم إلا بمعرفة المبدأ والمعاد وذلك لأنه لولا استقرار الشرائع الحقة لزال النظام، واختلت المصالح وحصل الهرج ولم يأمن أحد على روحه ومحبوبه، وأما مصالح المعاد فلا يتم شيء منها إلا مجعرفة الله تعالى وبمعرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر، وذلك لا يحصل إلا بهذا العلم.

فظهر بهذه المباحث التي قررناها: أن مبدأ الخيرات ومطلع السعادات، ومنبع الكرامات، هو هذا العلم. فمن أحاط به على ما ينبغي كان في آخر مراتب الإنسانية، وأول مراتب الملكية.

<sup>(</sup>١) استغرائه في هذه المارف (س) .

<sup>(</sup>۲) من (G) .

<sup>(</sup>۲) الرعد ۲۸ .

#### العضلي الثافيت

في ازه الملعقول البشرية بسيل المي تحصيل الجزم واليقين في هذا العلم أم بكنور في بف مياحة ديطاند بالأخذ بالأصل والأنفاق؟

رأيت في بعض الكتب: أنه نقل عن عظهاء الحكمة وأساطين الفلسفة أنهم قالوا: الغاية الغصوى في هذا الباب: الأخذ (بالأولى والأخلق)(1) والتمسك بالجانب الأفضل الأكمل وأما الجنم المانع من النقيض فقد لا يمكن تحصيله في بعض المباحث.

وللقائلين(٢) مذا القول أن يحتجوا بوجوه:

الحجمة الأولى: إن أظهر المعلومات لجميع العقالاء: هو علم الإنسان بذاته (١) المخصوصة ومعرفته بنقسه المخصوصة ، ثم هذا العلم مع أنه أظهر العلوم وأجلى المعارف قد بلغ في الصعوبة والخفاء إلى حيث صجزت العقول عن الموصول إليه ، وإذا كان الحال في أظهر المعلومات كذلك، فالحال في أبعد الأشياء عن مناسبة الأمور المعلومة للخلق كيف يكون؟ وهذه الحجة إنما تتم بقرير مقدمات.

المقدمة الأولى: إن أظهر المعلومات لكل أحد: ذاته المخصوصة. والذي يدل على أن الأمر كذلك: أن كل من علم شيئا فلا بد وأن يعلم كونه عالما

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) القائل (س) ،

<sup>(</sup>٣) عليه بذاته (س) .

بذلك الشيء، ولذلك فإنه يقول: أدركت هذا الشيء وعرفته، إلا أن علم بكونه عالما بذلك الشيء، مسبوق بعلمه بذاته المخصوصة (لأن من لا يعلم ذاته، كيف يمكنه أن يحكم عليها يكونها عالمة بذلك المعلوم) (() وكذلك فإنهم قالوا؛ كل تصديق فإنه مسبوق بتصور، ومن الظاهر أن الشرط سابق (1) بالرئبة على المشروط وهذا يدل على أن علم كل أحد بأي معلوم كان، مشروط بعلمه بذاته المخصوصة (ومسبوق بعلمه بذاته المخصوصة) (1) فيثبت أن علم كل أحد بأذاته مابق على علمه بكل ما يغاير ذاته، سواء كان ذلك العلم من البديهيات بذاته سابق على علمه بكل ما يغاير ذاته، سواء كان ذلك العلم من البديهيات الجليات، أو من الكسبيات، والسابق على جلة الجليات (أ) أولى بكونه جليا بديهيا. فثبت بهذا البرهان: أن علم كل أحد بذاته المخصوصة، أجلى العلوم وأجلها وأظهرها وأقواها.

المقدمة الثانية في تقرير أن علم كل أحد بداته المخصوصة علم في ضاية الصعوبة والخقاء: والذي يدل عليه أن المشار إليه لكل أحد بقوله: أنا إما أن يكون هو هذا الهيكل المشاهد، أو يكون جسيا من الأجسام الموجودة داخل هذا الهيكل، أو يكون جوهرا مجردا عن هذا الهيكل، أو يكون جوهرا مجردا عن هذا البدن وعن علائقه. وهذه الأقسام الأربعة قد حارت عقول المقلاء فيها، ودارت رؤ وسهم في تعيينها، ومن تأمل في مباحث كنلام النفس يجد أن هذه المسألة قد بلغت في الصعوبة إلى الغاية القصوى. فثبت أن هذا العلم صعب غامضي.

المقدمة الشالئة: إنا قد بينا أن أظهر المعلومات هو علم كل أحد بدّائه المخصوصة ونفسه (المعينة) (٥) وبينا أنه مع كونها أظهر المعلومات، فقد بلغ العلم بها إلى الغاية (القصوى) (١) في الصعوبة والخفاء والغموض، وإذا ثبت

<sup>(</sup>۱) بن (ن .

<sup>(</sup>٢) يتفدم (س) .

<sup>· (</sup>۲) من (۲)

<sup>(</sup>١٤) البديبات (س) .

<sup>(9)</sup> من (5) .

<sup>(</sup>۱) من (س) .

هذا فنقول: إن ذات الحق سبحانه شالفة بالماهية والحقيقة لجميع أقسام المكنات والمحدثات فإذا كان العلم بأظهر المعلومات قد بلغ (1) في الخفاء والغموض إلى الحد الذي ذكرناه، فالعلم الذي بصفات الموجود الذي لا يشابه شيئا (من المكنات، ولا يناسب شيئا) (1) مع أنه في ضاية البعد عن مناسبة المعقولات، ومشابهة ما يصل إليه الفكر والذكر والوهم والخيال، لو كان صعبا عسرا، كان ذلك أولى. فيثبت أن هذا العلم الشريف أعلى وأجل من أن يحيط به العقل إحاطة تامة فلا سبيل للعقول البشرية فيه إلا الأخذ بالأولى والأخلق والأكمل والأفضل. وإعلم أن لتقرير هذه الحجة شرحا آخر وهو: أن الاستقراء يدل على أن أظهر المعلومات عند الخلق أشياء معدودة مثل علم كل أحد بنفسه، يدل على أن أظهر المعلومات عند الخلق أشياء معدودة مثل علم كل أحد بنفسه، معرفة النفس والجسم ومعرفة الكان والزمان تحير ولم يقدر على الخلاص، فإذا كان حاله في معرفة أظهر الأشياء كذلك، فكيف يكون حاله في معرفة أخفى كان حاله في معرفة أظهر الأشياء كذلك، فكيف يكون حاله في معرفة أخفى الأشياء ولمئين صحة ما ذكرناه فنقول:

#### أولها: ذاته المخصوصة وقد كشفنا حقيقة الحال فيه

وثانيها: علمه بالمكان والزمان فإن كل أحد يحكم ببديهة عقله أنه كان في ذلك المكان وانتقل منه إلى مكان آخر، وبقي في ذلك المكان الأول، واالعلم بالمكان جزء من أجزاء ذلك العلم، وأيضا كل أحد يحكم ببديهة عقله أن هذا الوقت الخاص وقت كذا، ثم بعده يقول: إنه مضى ذلك الوقت، وحضر وقت أخر والعلم بحقيقة الوقت والمدة جزء من العلم بأنه مضى الوقت الأول، وحضر الوقت الثاني، ثم إن العقلاء دارت رؤ وسهم وحارت عقولهم في معرقة حقيقة المكان والزمان، أما المكان فأصحاب أفلاطون وكل من كان قبله من المكان والزمان، أما المكان فأصحاب أفلاطون وكل من كان قبله من المحاب ألمتد. وأما اصحاب ألمتد. وأما اصحاب أرسطاطاليس (۱): فقد انفقوا على أنه عبارة عن البعد الممتد. وأن القول

<sup>(</sup>۱) قدیکرن (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) أرسطر (س) .

بالبعد باطل. وصعوبة هذه المسألة تظهر في مباحث مسألة المكان. وأما الزمان فقد حارت العقول ودارت الرؤ ومن في معرفته، وإذا تأملت في مسألة الزمان وأحاط عقلك بما في تلك المسائل من الدقائق العميقة (١)، والمباحث الدقيقة، علمت أن هذه المسألة قد بلغت إلى أقصى الغايات، وأبلغ النهايات في الصعوبة (والحفاء) (١).

وثالثها: العلم بحقيقة الجسم، وقد حمارت المقول أيضًا في أنه هـل هو مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ، أو ليس الأمر كذلك، بل هو قابل للقسمة إلى غير النهاية؟

ومن خاض في تلك المسألة وعرف قوة الدلائيل من الجانبين، علم أنه لا حاصل عند المغل إلا الحيرة والدهشة والأخذ بالأولى والأخلق، فيثت بهذا الاستقراء: أن حاصل العقل في (معرفة) (١) أظهر المعلومات ليس إلا محض الحيرة والدهشة، والأخذ بالأولى والأخلق، فها ظنك بالعقيل عند العروج الى (باب) (١) كبرياء الله تعالى، وعندما يحاول الخوض في البحث عن كنه عزته وصمديته وصفات جلاله وإكرامه من علمه وقدرته وحكمته؟ فهذا جلة الكلام في هذا الباب.

ومما يزيد هذا الكلام تقريرا(\*): أن أقوى المباحث العقلية باتفاق جهور العقلاء: المباحث الهندسية، فليتأمل في كتاب أقليدس, يقول: إن أقسام المضلعات تبتدى، من المثلث وتمر إلى غير النهاية. ثم إن إقليدس أقام الحجة على إثبات المتحمس احتاج إلى اثبات المتحمس احتاج إلى تقديم مقدمة عليه، وهو أنه عمل مثلثا يكون كل واحدة من الزاويتين اللتين

<sup>(</sup>١) بما في المسائل العبيقة (س) .

<sup>. (</sup>i) نان (۱)

<sup>(</sup>۲) س (۲) .

<sup>. (</sup>i) نام (t)

<sup>(</sup>٥) هذا البحث (س) . . .

فوق القاعدة متعطفا إلى الزاوية (1) الفوقانية ثم قسم كل واحدة من الزاويتين إلى نصفين، وبهذه الطريقة قدر على عمل المخمس، ثم لما أقام البرهان (٢) على أن نصف قبطر كل دائرة يساوى وقر سدس تلك الدائرة، لا جرم قدر بهذا الطريق على عمل المسدس ثم (٦) إنه طفر منه إلى شكل ذي خسة عشر ضلعا، والسبب في هذه الطفرة أنه احتاج في عمل المسبع إلى تقديم مثلث يكون كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق الفاعدة ثلاثة أمثال الزاوية الفوقائية.

وأعمال كتاب أقليدس لا تفي بإقامة البرهان على هذا المطلوب، بل لا يمكن إثبات هذا المطلوب إلا بقطوع المخروطات، فلا جرم عجز عنه وتركه. وأيضا لا يمكنه إثبات عمل المتسع (1) إلا بطريقين: أحدهما: أن يعمل مثلثا متساوي الأضلاع، ثم يقسم كل واحدة من زواياه الثلاث ثلاثة أقسام متساوية. وقد بينا أن هذا لا يتم إلا بقطوع المخروطات. (والطريق) (١٥) الثاني: أن يعمل مثلثا يكون كل واحدة من الزاويتين (اللتين) (١١) فوق القاعدة أربعة أمثال الزاوية الفوقانية وهو عاجز عنه.

وأما الشكل الذي يحيط به أحد عشر ضلعا، فهو إنما يتم بتقديم عمل مثلث، تساوي كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة خس مرات للزاوية الفوقانية، وهو عاجز عنه، وكذا القول في مضلع عيط به ثلاثة عشر مضلعا، فإنه إنما يتم بعمل مثلث يساوي كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة للزاوية الفوقانية ست مرات، وهو عاجز عنه. وأما المضلع الذي يحيط به خمسة عشر مضلعا فإنه قدر على عمله بمقدنات أثبتها في كتابه، وذلك أنه أوقع في الدائرة مثلثا متساوي الأضلاع فانقسمت الدائرة ثلاثة أقسام متساوية، ثم أوقع

<sup>(</sup>١) ضعفا للزارية (ن) .

<sup>(</sup>٢) الدليل (س) .

<sup>(</sup>٣) طقر إلى عمل شكل (س).

<sup>(£)</sup> السبع (س) .

<sup>(</sup>ه) من (س) .

<sup>· (</sup>i) 34 (N)

في القسم الواحد منها نصف قطر (١) الدائرة، وهو وتر المسدس، ثم قسم ما بقي نصفين، فبهذا الطريق قسم كل قوتين بخسة أقسام متساوية، فخرج له مضلع أحاط به خسة عشر ضلعا، وعند هذا وقف عمله، ولم يقدر على الزيادة.

فالحاصل أن أقليدس قدر على إقامة البرهان على إثبات خسمة أنواع من المضلعات: المثلث والمربع والمخنس والمسدس وذر خسة عشر ضلعا، وأما بقية الأقسام التي لا نهاية لها فقوانينه (قاصرة عن إثباتها، ومقدماته) (٢) غير وافية (٢) بتقريرها.

وأما أصحاب علوم المخروطات، فقد تكلفوا طريقة في إثبات المسبع والمتسم وأما البقية فقد بقيت في موقف العجز والقصور فقد ظهر بما ذكرنا: أن العقول البشرية قاصرة، والأقهام الإنسانية غير وافية بإدراك حقائق الأشياء إلا في الفليل القليل من الكثير الكثير في معرفة هذه المحسوسات فها ظنك بالعقبل عند طلوع نور الالهية (وسطوع) (1) الأضواء الصمدية؟

الحجة الثانية في هذا الباب: إن قوة البصير، وقوة البصيرة متساويتان. وليعتبر أن حال القوة الباصرة، مع المبصرات أحوال (٥) ثلاثة :

الحالمة الأولى: المبصرات الحقيرة الضعيف كالسذرات و الهباءات، والمبصرات الحفيّة (١) الضعيفة، فمن المعلوم أن القوة الباصرة عاجزة عن إدراك أمثال هذه المبصرات وغير واقفة عليها (٧)، ولا قادرة على ضبط تلك المراتب.

والحالة الثانية: المبصرات القوية القاهرة المستعلية مثل قرص الشمس عند

<sup>(</sup>۱) طول (ز) .

<sup>(</sup>٢) كل رتر نحته أقسام (س) .

<sup>· (</sup>i) ان (۲)

<sup>(</sup>٤) من (س) .

<sup>(</sup>س) من (۵)

<sup>(</sup>۱) الأفية (C)

<sup>(</sup>٧) وهسير رقوقها (ز) .

غاية لمعانه وإشراقه. فإن القوة الباصرة قاصرة عن إدراكه على مبيل التمام والكمال. ألا نرى أن من تكلف النظر ألى قرص الشمس عند غاية لمعانه وإشراقه، فإنه يتخيل ظلمة وصوادا في وسط قرص الشمس، وكأنه يتخيل أن الأنوار إنما تفيض من أطراف قرص الشمس، كأنه طست تقيض الأنوار من أطرافه، فأما نقس القرص التي هي كالبطست فإن الإنسان يراها كالبظلمة السوداء، إلا أن العقل السليم يحكم بأن تلك الظلمة ليست حاصلة في جوهر الشمس، فإنه منيع الأنوار، ومظهر الأضواء، لكن القوة الباصرة للبشرية تصير مقهورة من كمال ذلك النور، فيعجز عن إدراكه، فلما عجز عن إدراكه تخيل فيه ظلمة وسوادا. أو (رأى) (أ) النور كالأمر القابض من أطراف قرص الشمس وجوائبه.

والحالة الثائة: البصرات المعتدلة في القوة والضعف والكمال والنقصان وهي مثل الكيفيات القائمة بأجسام هذا العالم فإن القوة الباصرة بحكها الوقوف عليها والإحاطة بها والوصول إلى تمام إدراكاتها، فظهر بهذا البيان الذي قررناه: أن القوة الباصرة قاصرة عن إدراك (١) الميصرات القاهرة، وقاصرة عن إدراك المبصرات الضعيفة أيضا، ولكنها قادرة على إدراك المبصرات المتوسطة في الفوة والضعف والكمال والنقصان وإذا عرفت هذه المراتب الثلاثة في قوة الابصار، فاعرف مثلها في مراتب قوة البصيرة والعقل، وذلك لأن المعلومات على ثلاثة أقسام:

أحدها: المعلومات الضعيفة الحقيرة: وهي مثل مراتب الأمزجة والتغيرات والاختلافات الحاصلة عند درجات الاستمالات الواقعة في الأجسام الكائنة الفاسدة، فإن العقول البشرية لا تقوى على إدراك تلك المراتب، وضبط تلك الدرجات، لأنها أحوال ضعيفة سريعة الزوال قريبة الانقراض والانقضاء، فهي لضعفها وحقارتها لا تقوى العقول البشرية على إدراكها على سبيل الكمال والتمام.

<sup>(</sup>۱) من (*ز*) .

<sup>(</sup>۲) إيصار (س).

وثنائيها: المعلومات القاهرة العالية المقدسة وهي الجواهر القدسية. والمناهبات المجردة عن علائق الأجسام وأشرفها وأعلاها هو ذات الله تعالى وصفأت جلاله وتعوت كبريائه (١٤).

فهو مبحانه لغاية إشراق جلاله، عجزت العقول عن إدراكه وضعفت الأوهام والأفهام عن الوصول إلى ميادين إشراق كبريائه، وإليه الاشارة بقول صاحب الشريعة [صلوات الله عليه] (١): «إن لله مبعين حجابا من نور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل ما في السموات والأرض، وكان بعض الصالحين يقول (١): وسبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره، واختفى عنها بكمال نوره، وإذا عرفت هذا، فحينئذ صار العقل عاجزا عن إدراكه وعرفانه، لغاية قوته، وكماله، واستعلائه.

وكها أن البصر عاجز (1)عن إدراك قرص الشمس لكمال نوره، وكها أن البصر لا يتخيل البصر لا يتخيل من (قرص) (1)الشمس إلا السواد والنظلمة، ولا يتخيل فيضان النور إلا من أطراف قرص الشمس، فكذا ههنا العقل إذا حاول النظر إلى كنه كبريائه (1) غشيته حالة كالدهشة والحيرة فلا يبصر البتة شيئا، بل يمكنه أن يرى نور كرمه وقيض جوده ورحمته، واصلا إلى خلقه كها نرى نور قرص الشمس فائضا من أطرافه وجوائبه.

وثالثها: المعلومات المعتدلة التي لا تكون في غياية القيوة والجلالة ولا في غاية الضعف والحقارة، وأمثال (١٠) هيذه المعلومات عيا تقدر القيوة العاقلة عيل إدراكها والإحاطة بها، فظهر بهذا الاعتبار الذي قررناه: أن العقول ميدفوعية،

<sup>(</sup>١) كماله (س) .

<sup>(</sup>١) بن (س) .

<sup>(</sup>۳) الصديقين (س) .

<sup>(&</sup>lt;sup>‡)</sup> قامبر (س) .

<sup>(</sup>a) من (d) .

<sup>(</sup>۱۱) إلى كبرياء جلاله (س) .

<sup>(</sup>Y) ولا يقال (س) .

والأفكار مفهورة والخواطر مزجورة، وحقيقة الحق لا يمكن الوصول إليها بخطرات العقول والأفكار، وكبرياء الإلهية يمتنع الوقوف عليها بأجنحة الأقيسة والأنظار. فظهر أنه لا حاصل عند العقول إلا الإقرار بإثبات الكمال المطلق له، وتنزيه النقائص بأسرها عنه، على سبيل الإجمال، أما سبيل التفصيل فذاك ليس من شأن القوة العقلية البشرية.

الحجة الثائثة في هذا الباب: إن العلوم إما تصورية وإما تصديقية. أما التصويرية قنحن نجد من أنفسنا وجدانا بديهنا، يعد الاختبار النام والاستقراء الكامل أنه لا يمكننا أن نشير يعقولنا ووهمنا وعيالنا إلا إلى أحد أنواع أربعة من التصورات.

فأحدها: الماهيات التي ادركناها بأحد الحواس الخمس، وهي: المصرات، والمسموعات، والمشمومات، والمذوقات، والملموسات.

وثانيها: الماهيات التي ندركها من نفوسنا إدراكــا ضروريــا كالألم واللذة والجوع والشبع والفرح والغضب وأمثالها.

وثالثها: الماهيات التي ندركها بحكم فطرة عقولتا كتصورنــا ( لمعنى ) (١٠) الرجود والعدم والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان والامتناع .

والنوع الرابع: الماهيات التي يركبها العقل والخيال من (هذه) (1) السائط، أما تركيب الخيال فهو كما إذا تصبورنا بحرا من زئيق وإنسائا له ألف رأس (فإنا بحس البصر أدركنا البحر، وأدركنا البرثبق، فالخيال بركب صورة البحر مع صورة الزئبق) وكذا القول في سائر الأمثلة، وأما تركيب العقل فهو أنا إذا قلنا: شريك الاله ممتنع الوجود، فيا لم يتصور العقل (معنى) (1) شريك الإله ممتنع أن يحكم عليه بالامتناع، ثم إن العقل إنما بحكه تصور معتى شريك الإله، لأنه قد تصور معنى شريك الإله، في بعض المواضع، وتصور أيضا معنى الإله، في

<sup>(</sup>۱) من (ن) .

<sup>· (</sup>i) i= (i)

<sup>(</sup>۳) من (س) .

الجملة. فلها حصل عنده تصور هذين المفهومين (١) لا جرم ركبهها، فحصل عدده تصور معنى شريك الإله، فلا جرم قدر على أن يحكم عليه بالامتناع فنقول: لما عقلنا الشريك في حق الواحد منا، فهذا المعنى الذي تعقلناه في حقنا نضيفه إلى الله تعالى فنقول: ثبوت شيء لله تعالى، نسبته إليه كنسبة شريكنا إلينا: محالى الوجود.

فثبت بهذا البيان: أن تصورات العقول البشرية لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة، وإذا كانت التصورات الحاصلة عندنا محصورة في هذه الأقسام كانت التصديقات أيضا محصورة فيها، لما ثبت أن التصديقات مشروطة بالتصورات، فيثبت أن تصورات الحلق وتصديقاتهم محصورة في هذه الأقسام الأربعة.

وإذا ظهرت هذه المقدمة فنقول: ثبت بالبرهان؛ أن حقيقة الحق سبحانه وتمالى خالفة لجملة هذه الماهيات التي هي عبسوسة لناء وحاضرة في عقولنا حضورا بالتفصيل، وأنه سبحانه لا يناسب شيئا منها، وهو مخالف فا بأسرها خالفة من جميع الوجوه، فإنه لو شاركها من بعض الوجوه، وخالفها في سائر الوجوه، لكان ما به المشاركة غير ما به المخالطة، فتكون حقيقته صركبة وذلك مال. وإذا كان كذلك وجب ألا تكون حقيقة متصورة للخلق بوجه من الوجوه (وإذا لم تكن حقيقة متصورة للخلق) (١) كان الحكم عليها بالسلب والإيجاب البسيطين أو المركبين ممتنعا، لما ثبت أن التصديق موقوف على التصور.

فالعقول قاصرة عن معرفته، والإدراكيات غير منتهية إليه، وإنما الغاية القصوى أنا إذا تصورنا معنى الكمال والنقصان (في حق أنفسنا بحسب ما يليق بنا وبمقدار ما يناسبنا وجب أن نفهم معنى الكمال والنقصان) (٢) لأن المطلق، جزء من ماهية المقيد، وبهذا الطريق بتصور معنى الكمال والنقصان، وإذا تصورنا هذا المعنى اعترفنا بإنبات مسمى الكمال له بشرط تنزه (٤) ذلك المسمى

<sup>(</sup>١) الأمرين (س) .

<sup>(</sup>۲) نقض (س) ،

<sup>(</sup>۱۱) بن (س) ،

<sup>(</sup>٤) براءة (س) -

عن اللواحق السلاحقة له، بسبب حصوله فينا، فليس عند جملة الخلق من معارف جلاله (١)، إلا هذا القدر. فظهر بهذا البيان: أن عقول الخلق لم يحصل عندها من المعارف الإلهية إلا هذه الأمور المجملة، المشار اليها على سبيل الأولى والأخلق وأما على سبيل التفصيل فلا.

الحجة الرابعة لهم في هذا الباب: إن الانتقال مِن المعلوم إلى المجهـول لا يعقل إلا يأحد ثلاثة أرجه:

أحدها: الاستدلال بالعلة على المعلول.

وثانيها: الاستدلال بالمساري على المساوي.

وثالثها: الاستدلال بالمعلول على العلة.

والطريقان الأولان في حق الحق مفقودان فبقي الطريق الثالث وهو أن يصعد من الأثر إلى المؤثر، وينتقل من المخلوق إلى الخالق، وإذا عرفت هذا فنقول: النفس الناطقة الإنسانية واقعة في المرتبة الآخرة من الموجودات المجردة المقدسة، على ما ستعرف حقيقة هذه المقدسة عند وقوفك على معرفة درجات الملائكة ومراتبها، وإذا كان كللك فهذه النفس الإنسانية تترقى من علمها بنفسها إلى علمها بعلتها، ومن علمها بعلتها إلى علمها بعلتها، ومن علمها بعلتها إلى علمها بعلة علتها، وهكذا تترقى مرتبة فمرتبة حثى تصل بالأخرة إلى حضرة واجب الوجود لذاته. كها قال في الكتاب الإلحى،

ووان إلى ربيك المنتهى (١) وقيال: وآلا إلى الله تصدير الأصور (١) وقيال: وقال: وهو الأول والأخرى (١) فالحق هيو الأول عند المنزول من الحق (٥) إلى الحلق، والأخر عند الصعود من الحلق إلى الحق، ولما كنانت درجات الوسائط

جلال الله (مي) .

<sup>(</sup>٢) النجم ٨٤ .

<sup>(</sup>۲) الشوري ۹۳ .

<sup>(</sup>٤) الحديد ٢ .

<sup>(</sup>۵) من الحلق إلى الحق (س) .

كثيرة، ومراتبها خفية عن العقبول البشرية، وكانت (١) أحبوال تلك الوسائط محتلفة ومراتب أضوائها وقهرها وقوتها مختلفة، وكانت قوة النفس الناطقة البشرية عند الترقى في هذه المراتب ضعيفة، لا جرم بقيت أكثر النفوس البشرية في (درجة من) (٢) درجات هذه المتوسطات بل نفول: أكثر الخلق بقوا في حضيض عوالم المحسوسات، والشاذ القليل منهم تخلص من عالم الحس، مشرقيا عن عالم المحسوسات إلى عالم الخيالات، و (القليل)(٣) من أصحاب الخيالات انتقل إلى عالم المعقولات. ثم في عالم المعقولات مراتب الأرواح المقدسة كثيرة، فالإجرم أكثر العقول الفاضلة (لما وصلت)(ف) إلى عبوالم أنوار المعقبولات تلاشت وفنيت واضمحلت في أنوار تلك الأرواح (٥) المقدسة. إلا من أيَّد بضوة قاهرة، ونفس إلهية تترقى من زنجبيل المربخ إلى سلسبيل المشتري ومنه إلى كافور زحل ( ثم استعمل على الكمل وترقى عملي الكل )(٢) ووصل الى الحضرة المقدسة، عن لواحق عالم الإمكان وغيار الحدوث، واستسعد بقوله: ﴿ وسقاهم ربهم شرايا طهوراً ﴿ أَي ذَلِكَ الشرابِ الطهور، يطهره عن علائق الإمكان والحبوث، ويجليه على عنبة الوجوب بالمذات. وإذا عرفت ذلك ظهر أن القليل من الأرواح البشرية يستسعد لقبول ذرة من ذرات (أنوار) (٨) عالم الجلال. وهذه تلويحات وتنبيهات ذكرتاها في مقدمة هذا العلم، ليعلم الإنسان أن القليل من مباحث هذه المعالم الشريفة كثير كثير بالنسبة إلى الأرواح. ولذلك قال في الكتاب الإلهي (حكاية عن الحق سبحانه أن قال) (٩) ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ (١٠) وقال حكاية عن إبليس: ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾(١١).

ولنكتف بهذا القدر من البيان، في هذا المقام فإنه بمحر لا ساحل له.

(٦) بدل هذا الكلام في (س) : ثم انتقل إلى الكل .

04

<sup>(1)</sup> وكانت درجات ايواب (س) . (٧) الإنسان ٢١ . (٩) من (س) . (٢) من (ن . (٨) من (س) . (٩) من (ض) . (٩) الأنوار (س) . (٩)

#### العضلب المثالمث

## في أن تحصيل هذه المعارف المقدسة · ه المالط بيّ. إلّب واجد ، أمُّ أكثر من واجد ؟

اعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر: أن الطريق إليه من وجهين:

إحدهما: طريق أصحاب النظر والاستدلال.

والثاني: طريق أصحاب الرياضة والمجاهدة.

أما الطريق الأول، وهو طريق الحكماء الإلهيين: فهو الاستدلال بأحوال(١) المكنات على اثبات موجود واجب الوجود لذاته(٢) ، وذلك لأنه لما ثبت أن هذه الموجودات المحسوسات محكنة ومحدثة ، وثبت أن الممكن محتاج إلى المرجح ، وثبت أن الممكن محتاج إلى المحدث وثبت أن التسلسل والدور عالان ، فحينئذ يجب انتهاء هذه الموجودات إلى موجود قديم (أذلي)(٢) وأجب الموجود لذاته . واعلم أن الشيخ الرئيس (أباعلي بن سينا)(٤) ذكر في كتاب الإرشادات: أن ههنا طريقا يدل على إثبات واجب الوجود لذاته ، بحسب اعتبار حال الوجود من حيث إنه وجود . قال: دولا حاجة فيه إلى اعتبار حال وجود غيره فإنا نقول لا شك أن في الوجود موجودا . فنقول ذلك الموجود إن كان واجبا غيره فإنا نقول لا شك أن في الوجود موجودا . فنقول ذلك الموجود إن كان واجبا

<sup>(</sup>١) بأحكام (س) .

<sup>(</sup>٢) إثبات وجود واجب لذاته (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) -

<sup>(</sup>١٤) من (س) .

لذاته فهو المقصود، وإن كان ممكنا لذاته فلا بدله من الواجب لمذاته فثبت أن اعتبار حال الموجود من حيث إنه موجود، يشهد بموجود مموجود، همو واجب الوجود لذاته، فهذا ما قاله ثم رجع هذا الطريق (على الطريق)<sup>(1)</sup> الذي يستمدل فيه بإمكان ما سواه على وجوده.

واعلم ان البحث المستقصى (يدل)(١) على أن هذا الكلام ليس بقوي (وذلك)(١) لأنا إذا قلنا: الموجود إما واجب للذانه، أو عكن لذانه، فإن كان عكنا لذاته، امتنع رجحان وجوده على عدمه إلا لمرجع، فهذا استدلال بوجود الممكن على وجود الواجب، فثبت أنه لا سبيل إلى إثبات واجب الوجود إلا بهذه المقدمة. وأيضا: فهب أن الطريق الذي ذكره يدل على إثبات واجب الوجود لذاته، إلا أنه (يبقى)(٤) الشك في أن ذلك الموجود الواجب لذاته، هل هو هذه الأجسام أو غيرها؟ في لم يقم البرهان على أن هذه الأجسام محكنة للذواتها، لم يقدر على الحكم ياحتياجها في وجودها إلى المؤثر (٥) والمرجع.

فيثبت بما ذكرنا: أن معرفة واجب الوجود لذاته، لا تحصل (٦) إلا إذا اعتبرنا أحوال وجود هذه المحسوسات، فإنا إذا بينا أنها ممكنة لذواعها، ثم بينا أن الممكن لذاته لا بد له من المرجح، ثم بينا أن التسلسل والدور باطلان، فعند ذلك يمكننا الجزم بإثبات موجود واجب الوجود لذاته. فهذا حاصل الكلام في الاستدلال بوجود غير الله على وجود الله تعالى.

وأما العطريق الثناني، وهنو طنويق أصحاب النهاضة: فهنو طنويق عجيب (١) أكيند قاهنو فإن الإنسان إذا اشتغل يتصفية قلبه عن ذكر غير الله وداوم بلسان جسده، ولسنان روحه عبل ذكر الله، وقبع في قلبه نبور وضوء (١) وحالة قاهرة وقوة عالية، ويتجل لجوهر النفس أنوار عالية علوية وأسنوار إلهية، وهي مقامات منا لم يصل الإنسان إليها، لا يمكنه الوقوف عليها عبل سبينل

<sup>(</sup>۱) من (ز) . (ه) المدبر (س) . (۲) من (ز) . (۲) تحتاج (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) . (۲) من (س) .

<sup>(4)</sup> يقع (4) مبر ونور (4) ،

التفصيل، وأنا أنبه على مقامات لا بد من الوقوف عليها، ليصير ذلك التبيه (١) سببا للاحتراز عن الأغلاط الواقعة فيها.

فالمقامل الأول (٢) من المقامات المُعتبرة في هذا الباب:

إنه قد ثبت عندنا: أن النفوس الناطقة البشرية، مختلفة بالماهية والجوهو، فبعضها مشرفة إلهية علوية، وبعضها ظلمانية كدورية سفلية، وقد بالغنافي تقرير هذه المعاني في كتاب والنفس.

وإذا ثبت هذا، فنقول: إن في النفوس ما يكون في أصل الجوهر، والماهية: نفسا إلهية قابلة إلى حضرة القدس، كثيرة الحب لها، متوفلة في درجات معرفتها. ومنها ما قد حصل لها شيء من هذه الأحوال إلا أنها تكون ضعيفة، ومنها نفوس كدرة ظلمانية تعالية عن هذه الجواذب الإلهية، والنوازع الروحانية، غريقة في يحر الهوى (٢)، وظلمات عالم الحس والخيال. ولأجل المبالغة في إيضاح هذه المعاني أضرب له مثلا فاقول: (إن جبال العالم وتلاله على قسمين: منها ما يتولد فيه شيء من المعادن، ومنها ما لا يكون كذلك. والاستقراء يدل على) (٤) أن الجبال الخالية عن المعادن أكثر بكثير من الجبال التي تتولد فيها المعادن، منها ما يتولد فيه المعدنيات الخسيسة مثل معادن النفط والكبريت والنورة والملح. ومنها ما يتولد فيه المعدنيات الخسيسة مثل معادن النفط والكبريت والنورة والملح. ومنها ما يتولد فيها المعدنيات الشريفة كالمذهب والفضة والياقوت، واللحل وغيرها. ثم الاستقراء يدل على أن الجبال التي يحصل فيها هذه المعادن الشريفة النفيسة، أقل بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه الحسيسة. ثم نقبول: (هذه) (٥) الجبال التي تحصل فيها هذه الحسيسة المنات الشريفة النفيسة، أقل بكثير من الجبال التي تحصل فيها هذه الحسيسة المنات الشرف كانت معادنها التي تحصل فيها هذه المعادن الشرف كانت معادنها أكثر، وكل ما كان أشرف كانت معادنها كل ما كان منها أخص، كانت معادنها أكثر، وكل ما كان أشرف كانت معادنها كل ما كان منها أخص، كانت معادنها أكثر، وكل ما كان أشرف كانت معادنها

<sup>(</sup>١) لتصير ثلك الغضية (ن) ،

 <sup>(</sup>٣) في هذه الجملة تقديم وتأخير في (س).

<sup>(</sup>۲) الميرق (س) .

<sup>(£)</sup> من (غ) .

<sup>(4)</sup> من (س) ،

أقل وذلك لأن الاستقراء يشهد بأن معادن الحديد والنحاس والرصاص والابوت أكستر بكثير من معادن المذهب والفضة، ثم نقول أن معادن المذهب (والفضة) (أ) أيضا مختلفة فمن الجبال ما يحتاج فيها إلى العمل الكثير الشاق حتى يحصل منه ذهب قليل، ومنها ما لا يكون كذلك، بل العمل القليل السهل قد يوصل إلى وجدان المال الكثير، وبين هذين الطرفين أوساط متباينة الدرجات في القلة والكثرة، ثم لا يزال يزداد الخير والكمال، حتى أنه ربحا انتهى الأمر إلى جبل يجد الانسان فيه ضارا مملوءا من الذهب (والفضة) (أ) (إذا عرفت هذه المراتب ظهر عندك: أن مثل هذا الجبل المشتمل على مثل هذا الغاز. يكون نادرا جدا ولا يتفق الوصول إليه ولا الفوز به إلا في الأدوار المتباعدة جدا) (أ) وإذا عرفت هذا فنقول:

لتكن الأرواح البشرية جارية مجرى الجبال والتلال، ولتكن أنوار معرفة الله، ومحبته جارية مجرى الجبال والتلال، ولحيا أن أكثر جبال الدنيا وتلالها خالية عن المعادن، فكذلك أرواح أكثر الخلق خالية عن المبل إلى عالم الروحانيات، ثم إن هذا القسم لو بالغ في الرياضة الجسدانية فإنه يقبل انتفاعه بها، كيا أن الجبل الخالي عن المعدن لو أتعب الإنسان نفسه في علاجه فإنه لا يجد فيه شيئاً البتة.

وأما القسم الثاني: وهو الأرواح التي حصلت قيها هذه المعادن فكما أن الجبال المشتملة على معادن الذهب والفضة مختلفة، فبعضها مجتاج فيه إلى العمل الكثير ليحصل الفوز بالنفع القليل، فكنذلك هذا القسم من الأرواح منها ما مجتاج إلى الرياضة الشديدة الكثيرة، ليحصل له القدر القليل من هذه المكاشفات، ومنها ما لا يكون كذلك، بل العمل القليل يوصله الى الفوز بالنعم العظيمة.

<sup>(</sup>أ) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (<del>(</del>۲)

<sup>(</sup>Y) من (S) .

وكما أن مراتب الجبال (المشتملة على المعادن) (1) مختلفة في القلة والكثرة، اختلافا لا يمكن ضبطه، فكذلك مراتب درجات الأرواح مختلفة بالقوة والضعف والقلة والكثرة، اختلافا لا يمكن ضبطه، وكما أنه لا يبعد أن يوجد في النوادر جبل مشتمل على غار علوء من اللهب (٢) ، فكذلك لا يمتنع أن يوجد في الاعصار المتباعدة إنسان يكون غار روحه، علوءا من أنوار جلال الله.

وإذا وقفت على هذا المثال، عرفت أنه ليس كل من خاص في الرياضة، وإن كانت على أصعب الوجوه، وجب أن يصل إلى شيء.

وأيضا فليس كل من وصل إلى شيء، فقد وصل إلى الغاية، بل الغاية في المذا الطريق ممتنعة، فكذلك لا نهاية لجلال الله، ولعلو كبريائه، فكذلك لا نهاية لمراتب السعادات في هذا الباب.

فليكن هذا المثال نصب عينيك، وقائها عند خياتك، لئلا تغتر، فتنظن أن كل من سلك وصل، وكل من طلب وجد، وتقول: لا تنكر أن لتلك الرياضات آثارا من بعض الوجوه، فإن للمواظب على العمل أشرا من بعض الوجوه. إلا أنه من الظاهر أنه ليس التكحل في العينين كالكحل.

ونعم ما قاله حكيم الشعراء:

يراد من القلب نسيسانكم وثأبي الطباع على الشاقل

وقال أرسطاطاليس: ومن أراد أن يشرع (٢) في طلب هذه المعارف الإلهية فليستحدث لنفسه فطرة أخرى، والمراد منه أن يبالغ الإنسان في تجريد عقله من علائق الحس (والوهم) (٤) والخيال. هذا ما في هذا المقام.

<sup>(</sup>۱) من (ن) .

<sup>(</sup>٢) ذهبا إبريزا (س).

<sup>(</sup>٣) الشروع (س) مر

<sup>(3)</sup> من (3) .

#### وأما المقام الثاني:

فهو أن حاصل هذا الطريق: إخلاء القلب عن ذكر غير الله. فإن جوهمر النفس، كأنها بالجبلة الأصلية والغريزة الفطرية، عاشقة (1) على حضرة جلال الله، إلا أنها (14) (1) تعلقت بهذا البدن واشتغلت بهذه اللذات الجسدانية والطيبات الحسيسة (صار) (1) استغراقها في هذا الجانب، مانعا لها من الإنجذاب الى الوطن (1) الأصلي، والمركز الذاتي، فإذا بالغ الإنسان في إذائة هذه العوارض، بقيت جوهرة النفس مع لوازمها الأصلية، وارتفع الغبار الحاجب، والغطاء المانع، فحينتذ يظهر فيه نور (٥) جلال الله. فليجتهد الإنسان في هذا الباب بمقدار ما يحصل له الالتذاذ بالوقوف على ذرة من أنوار ذلك العلم، فإنه إذا حصلت تلك السعادة قويت اللذة وعظم الابتهاج، ويصير ذلك من أعظم الجواذب له إلى الانصراف إليه والإقبال عليه.

### وأما المقام الثالث من المقامات المعتبرة في هذا الباب:

أن صاحب الرياضة، إن كان خاليا عن طريق النظر والاستدلال، فربا لاحت له في درجات (١) الرياضات، مكاشفات قرية (واحوال) (٢) عالية قاهرة، يتيقن بها أنها أحوال نهايات المكاشفات، وغايات الدرجات، ويصير ذلك عائقا له عن الوصول إلى المطلوب، أما إذا كان قد مارس طريقة النظر والاستدلال، وميز مقام ما يحتنع عن مقام ما لا يحتنع، كان آمنا من هذه المخالطة، ولو اتفق لإنسان كان كاملا في طريقة الاستدلال الفكري، ثم رزق الكمال في طريقة التصفية والرياضة، وكانت نفسه في مبدأ الفطرة، عظيمة

<sup>(</sup>١) مناسبة لحضرة (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) وصار (س) .

<sup>(4)</sup> التطر (س) .

<sup>(&</sup>lt;sup>4</sup>) نعت (س) .

<sup>(</sup>٦) حرکات (س) .

<sup>(</sup>۷) من (س) ،

المناسبة ، لهذه الأحوال ، كان ذلك الإنسان واصلا في هذه المدارج والمعارج إلى اقصى الغايات ونقل عن أرسطاطاليس ، أنه قال : وكنت أشرب فلا أروى . فلها شربت من هذا البحر ، رويت ريا لا ظمأ بعده » . وهذه الأحوال لا يشرحها المقال ، ولا يصل إليها الكلام ، ومن لم يذق لم يعرف ، ومن لم يشاهد لم يصدق . والله أعلم بالمغيبات .

.

### العصلت الرابعي

#### في منبيط معا قدهن!العلم

أعلم ان الإنسان له أحوال ثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل.

أما الماضي: فهو يريد أن يعرف أن هذه الأحوال كيف كانت في الماضي؟ وذلك لا يحصل إلا بأن يعرف المبدأ الأول ويعرف صفاته، ويعرف أنه كيف صدر عنه هذه الأحوال؟ فهذه مقدمات ثلاث. وعلى طريق كل واحد منها عقدة هائلة.

أما معرفة الذات فهي أنا لو حكمنا بكون ذاته مساوية لشيء من هذه الأشياء التي أدركناها بحواسنا ووجدانات نفوسنا، ووجدانات عقولنا، لزم كونه محكنا لذاته، وهو محال. وإن حكمنا بكون تلك الذات المخصوصة محافة لجميع هذه الموجودات التي عقلناها وعرفناها بقي العقل متحيرا والها، لا يهتدي الى شيء. فالحاصل أن العقل إذا أثبت تلك الحقيقة على وجه يصل إدراكه إليه لم يعرفه البئة، لأن كل ما كان كذلك فهو محكن الوجود، لا واجب الوجود، وإن أثبته بحيث يكون محافقا لحكمة هذه الحقائق، فحينئذ يعجز عن معرفته من حيث هو هو، وإذا عجز عن معرفته، وعن تصوره فكيف يكنه أن يصفه بصفات الجلال والعظمة والتقديس؟ فهذا موقف مهيب في معرفة الذات.

وأما معرفة الصفات. ففيها مقامان مهيبان جدا جدا:

# المقام الأول:

إن ثلك الصفات إن كانت مغايرة للذات، كانت (١) حقيقة الإله مركبة من ماهيات كثيرة، وكل مركب عكن، فالواجب لذاته، مكن لذاته، وهو عال، وإن كانت الصفات عين الذات فهو أيضا مشكل لوجهين:

الأول: إن كل واحد من ماهيات هذه الصفات، قد يعرف مع الذهول عن حقيقة الذات (الخصوصة)(٢) ولو كانت (الـذات)(٢) عين الصفة، لامتنع ذلك.

الثاني: إن لكل واحدة من الصفات ماهية غير ماهية الصفة الأخرى، قلو كانت الصفات عين الذات الواحدة، لكان (الشيء)(1) الواحد لا يكون واحدا، بل ماهيات مختلفة. وهو محال.

# المقام الثاني من المقامين المهيين:

إن علم الله تعالى لا بد وأن يكون محيطا بما لا نهاية له من الكليات والجزئيات، وقدرة الله تعالى لا بد وأن تكون نافذة في كل المكنات، وإحاطة الصفة الواحدة بأمور لا نهاية لها على سبيل التفصيل مع أنه لا يشغله شأن عن شأن أمر ما وجدتاه من تفوسنا وعقولنا، فكان تصور إدراك هذه المعاني صعبا على العقول البشرية.

وأما معرفة الأفعال: ففيه موقف حارت فيه العقول وضلت الأفهام، وهمو أن إسناد الأثر المعين إلى مؤثر لا يتعين البتة، (كيف يعقل؟)(\*) فإنه ما لم يجدث

<sup>(</sup>١) كانت معان مركبة من ماهيات كثيرة (س).

<sup>(</sup>۲) س (ز) .

<sup>(</sup>۴) من (i) -

<sup>(1)</sup> من (ز) ،

<sup>. (</sup>i) نيز (a)

له إرادة (أو تغير وقت) (١) أو حدوث مصلحة أو زوال عائق فإنه يحتع أن يصبر فاعلا بعد أن لم يكن كذلك. وأما القائلون بحدوث العالم:

فقد احتاجوا إلى دفع هذه العقدة. وأما القائلون يقدم العالم:

نقد ظنوا أنهم تخلصوا من هذه العقدة، وليس الأمر كذلك، فإنه لا شك في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم، وأن هذه الأحوال قد توجد بعد عدمها وتعدم بعد وجودها، فإن أسندنا كل حادث إلى حادث آخر من غير استنادها إلى موجود قديم فهو محال، وإن وجب انتهاؤها واستنادها بالآخرة إلى موجود هو واجب الوجود لذانه، منزه عن جهات التغير، فقد عاد الإشكال.

واعلم أن هذه الإشكالات التي نذكرها ههنا، الغرض منها: ألتنبيه على هذه الإشكالات وأما (٢) تقرير كل واحد منها قسيجيء على سبيل التمام والكمال في موضعه من هذا الكتاب (إن شاء ألله تعالى) (٢)، فهذا هو الإشارة إلى معرفة الماضي.

وأما البحث عن الأحوال الحاضرة: فهو أن الإنسان عتاج إلى أن يعرف: أي الاعتقادات، وأي الأعمال يسوقه إلى الفوز بالسعادة الكبرى والدرجة العظمى، وأي الاعتقادات والأعمال بالضد من ذلك؟

وأما البحث عن المستقبل: فهو أن يعرف أن لمه معادا. ثم ذلك المعاد عن المستقبل: فهو أن يعرف أن لمه معادا. ثم ذلك المعاد يحتمل أن يكون روحانيا فقط (أو أن يكون جسمانيا فقط) (أ) أو أن يحصل القسمان معا. وأن يعرف أحوال سعادته وشقارته في ذلك المعاد.

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>٢) تعریف (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(£)</sup> من (س) ،

#### فهذا ضبط أبواب العلم الإلمي

وعند هذا، يظهر على سبيل الاستقراء: أن هذا العلم يشتمل على عشرة أقسام:

القسم الأول: تقرير الدلائل (الدالة)(١) على وجود موجود واجب الرجود لذائه.

والقسم الثاني: الكلام في صفاته السلبية وهي صفات الحلال، ويدخل فيه أنه فرد مطلق (١)، مبراً (١) عن جميع جهات (١) الكثرة (وصفاته السلبية) (٥) ، ويلزمه كونه منزها عن الضد والند ويلزمه كونه منزها عن الحسمية والحيز والمكان.

والقسم الثالث: الكلام في صفات الإكرام وهي العلم والقدرة والإرادة والرحمة.

والقسم الرابع: الكلام في أفعاله وهو على ثلاثة أقسام.

أحدها : أنه هل هو دائم في كونه فاعلا وجوادا؟

الثاني: في الكلام في كيفية صدور الأفعال عنه، ويدخل في هذا الباب. ضبط منذاهب أهل العالم، وإيراد ما في كل منذهب من تلك المقاهب من الدلائل القاصرة، ومن الشبهات الطاعنة.

الثالث: الكلام في القضاء والقدر.

والقسم الخامس: الكلام في شرح كلمته في تخليق العالم الأعلى والأسفال

<sup>· (</sup>i) か(1)

<sup>(</sup>۳) غود (س) .

<sup>(</sup>۲) منزه (س) .

<sup>(</sup>١) علائق (س) .

<sup>(4)</sup> من (س) ،

بحسب القرة العقلية البشرية، والتنبيه على أن الوصول الى كنه هذا البــاب، مما لا سبيل للخلق، إلى معرفته.

وبدخل فيه: بيان أن العالم الجسماني، هل هو واحد، أم لا؟

والقسم السادس: الكلام في مراتب الأرواح المقدسة وبيان درجات الملائكة الروحانيين والكروبيين على اختلاف درجاتها.

والقسم السابع: الكلام في حقيقة المكان والزمان وتفصيل القبول فيهها .

والقسم الثامن: الكلام في النبوة وشرح حقيقتها. واختلاف مذاهب النباس فيها. وتقرير ما في كل واحد من تلك المذاهب من البوجوه القوية والبوجوه الطاعنة.

والقسم التاسع: (الكلام) (١) في كيفية اكتساب الصفات الفاضلة التي معها تصير النفس من جملة السعداء الأبرار، لا من زمرة الأشقياء القجار.

والقسم العاشر: الكلام في المعاد السروحاني والجسماني، وشرح صفات كل واحد من هذين القسمين.

وههنا آخر الكلام في العلم الإلمي.

وتسأل الله المعونة والتوفيق في الرصول إلى هذه المطالب العالية، والمقاصد المقدسة بحسب الفوة البشرية، والطاقة الإنسانية.

وهذا تمام الكلام في المقدمة.

 <sup>(</sup>١) من (ز) وأعلم : أن القسم التاسع هو في علم الأخلاق . والقسم العاشر هو في المعاد الروحاني
 والجسماني . والمؤلف انتقل إلى رحمة الله تعالى من قبل أن يكتب في الأخلاق وفي المعاد .

# الجزَّه الأوّليّ

فِالدَّلَائِلِاللَّالَّةِ عَلَىٰ شِاتِ الآلِدِ لِهَٰذَا الْعَالَمُ الْحَسُوسِ. وَاشْبَاتَ كُونِهِ وَاجْبَالُوجُودِ لِذَاتِهِ.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# تمهيد

اعلم أن هذا الكتاب مرتب عل ثلاثة أفسام(١):

القسم الأول: في ذكر الدلائل القطعية اليقينية .

والقسم الثاني: في ذكر الدلائل الإقناعية القوية .

[ والقسم الثالث : في الكلام في الوجوب والـوجود ، والإرادات والتعين والماهية ، وما يشبهها من المطالب والمباحث ](٢) .

<sup>(</sup>١) فسمين : في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هذا النسم مذكور بعد الفصل الثالث من النسم الثاني.

| - |   | •      |
|---|---|--------|
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   | · | · :    |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
|   |   | ·<br>: |
|   |   |        |

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### المقدمة في بيان معاقدضيط هذا الباب

اعلم أنا إذا أردتا إثبات موجود لا تحكم بوجوده حواسنا ، ولا تحكم بوجوده أيضاً فطرة (١) نفوسنا وعقولنا ، فهذا مما لا سبيل إليه إلا بطريق واحد ، وهو أن يحكم عقلنا الصريح بأن هذه الموجودات التي نحكم بوجودها بحسب حواسنا ، وعقولنا ، محتاجة إما في وجودها ، أو في وجود صفة من ضغاتها إلى وجود موجود غائب عن حواسنا وأوهامنا ، وبهذا الطريق يتمكن العقل من إثبات ذلك الموجود العائب . إذا عرفت هذا فنقول : منشأ الحاجة إما الإمكان ، وأما الحدوث ، وإما مجموعها ، فهذه أحوال ثلاثة وهي إما أن تعتبر في الذوات أو في الصفات ، فللمجموع طرق سنة :

أولها : إمكان الذوات .

وثانيها: إمكان الصفات.

وثالثها : حدوث الذوات .

ورابعها : حدوث الصفات .

وخامسها : مجموع الإمكان والحدوث في الذوات .

وسادسها : مجموع الإمكان والحدوث في الصفات .

فهـذه هي الطرق التي يمكن الاستـدلال بهـا عـلى إثبـات مـوجـود وأجب الوجود لذاته وهذا تمام الكلام في هذه المقدمة .

<sup>(</sup>١) فطرتنا وعنولنا (س).

# الغصلي الأولي

#### فحت مرأت مقدمات هذه الدلائل على الوجد المشهور عندا لميكما ي

(۱) نقول: لا شك في وجود موجود ، وكل موجود فإما أن تكون حقيقته ما ما منعة من قبول العدم ، وإما أن لا تكون . فالأول هو المواجب لذاته ، والثاني هو الممكن (لذاته)(۱) . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بموجود موجود ، وثبت أن كل موجود ، فهو إما واجب لذاته (وإما عكن لذاته)(۱) ينتج أن في الوجود ، إما موجود واجب الوجود(۱) لذاته ، وإما موجود لذاته ممكن لذاته ، كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فنقول الممكن لذاته لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، (إلا بمرجح )(۱) وذلك المرجح إن كان واجب لذاته قهمو المطلوب .

وإن كان عكناً لذاته عاد التقسيم الأول فيه ، فإما أن يتسلسل أو يدور ، وهما محالان ، وإما أن ينتهي إلى أن ينتهي إلى موجود واجب الوجهود لذاته وهو المطلوب .

واعلم أن هذا الدليل مبني على مقدمات : أولها : أن المكن لا يترجع أحد طرفيه على الأخر إلا لمرجع . وثانيها : بيان(١) أن هذه الحاجة حاصلة في

<sup>(</sup>١) التنظيم عل وفق ( س ).(١) من (ز).

<sup>(</sup>۱) من (س)، (۱) من (س)،

<sup>(</sup>٣) من (٦) . (٦) أن يقال (س).

حال الحدوث أو في حال البقاء ؟. وثالثها: أن ذلك المرجع يجب أن يكون موجوداً. ورابعها: [ أنه يجب] (1) أن يكون موجوداً حال حصول الأثر. وخامسها: أن الدور باطل، ومادسها: أن التسلسل باطل، وعند تمام الكلام في تقرير هذه المقدمات الست يحصل الجزم بأنه لا بد من الاعتراف بوجود [ موجود ] (1) واجب الوجود لذاته . [ ثم إذا بينا بعد ذلك أن هذا العالم المحسوس يمنع أن يكون واجب الوجود لذاته ] (1) ، قعند ذلك نعلم أن هذا العالم المصوس محتاج في وجوده إلى وجود موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب ، فلنفرد لتقرير كل مقدمة واحدة من هذه المقدمات : فصلاً .

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>۲) بن (ز)،

### الغصل المثالين

في بيان ان الممكن لايترجّح أحيطرفيه على للّغر الاّسلمجيح

اعلم أن العقلاء لهم في هذا الموقف قولان:

الأول ؛ أن هذه المقدمة بديهية .

والثاني : أنها برهانية .

أما القاتلون بالقول الأول فقد احتجوا على صحة مذهبهم بأن قالوا: إنا رأينا جهور العقلاء مطبقين على أنهم إذا أحسوا بحدوث حادث طلبوا له سبباً ، وإذا سمعوا صوت إنسان اضطروا إلى العلم بحضور ذلك الإنسان ، وإذا رأوا حدوث بناء قطعوا بوجود باني ، بل نزيد وتقول: إن هذا العلم حاصل في نقوس الأطفال الذين لم يبلغوا إلى كمال العقل ، وذلك لأن الطفل إذا كان له مكان وموضع يختص هو به بالتصرف فيه ، فإذا وجد فيه طعاماً لم يضعه فيه ، أو غاب عنه شيء [ وضعه (۱) ] فيه ، فإنه يصبح ، ويقول : من الذي أخذه ؟ ومن الذي وضعه ؟ وذلك يدل على أن فطرة ذلك الطفل تشهد بأن المكن لا بد له من سرجح ، [ والحادث لا بد له من محدث (۱) ] وإذا كان هذا العلم مركوزاً في [ غريزة (۱) ] نفس ذلك الطفل ، علمنا أنه أقوى العلوم البديهية ،

<sup>(</sup>۱) من (ن.

<sup>(</sup>٢) من (J).

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

بل نقول: إن هذا النوع من الإدراك مركوز في نفوس البهائم ، وذلك لأن البهيمة إذا سمعت صوت الحية ، فوت . وليس فوارها إلا لأن شعورها بصوت الحية يقتضي شعورها بوجود الحية ، فدل هذا على أن انتقال الفطرة والنفس من الأثر إلى المؤثر حاصل في نفوس الأطفال(1) [ بل هو أمر(1) ] حاصل في نفوس البهائم .

## فإن قيل الكلام على ما ذكرتم من وجوه :

الأول : إن هذه الاعتبارات التي ذكرتم إن صحت ، فإنها إنما تدل على أن أنعلم بافتقار المحدث إلى المؤثر [ علم ضروري (٢) ] ولكنها لا تـدل على أن العلم بافتقار الممكن إلى المؤثر علم ضروري ، فأين أحد البابين عن الآخر ؟

فإن قال قائل: إنا نجد العلم البديبي حاصلاً بأن الوجود والعدم لما استويا استحال رجحان أحدهما على الأخر إلا لمرجح ، فعلمنا أن العلم البديبي كما حصل في افتقار المحدث إلى المؤثر<sup>(3)</sup> ، فهو أيضاً حاصل في افتقار الممكن إلى المؤثر<sup>(3)</sup> ، فهو أيضاً حاصل في افتقار الممكن إلى المرجح ،

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: إن قولكم الوجود والعدم لما استويا بالنسبة إليه لم يترجح أحدهما على الآخر إلا لمرجح ، إنما جزم العقل به ، لأن قولكم يترجح أحد الطرفين على الآخر يوهم حدوث [ ذلك (أ) ] الرجحان ، وإنه أمر حصل بعد أن لم يكن . فهذا الجزم إنما حصل من تخيّل [ معنى (أ) ] المحدوث لا من نفس الإمكان المجرد ، والدليل عليه : أنا إذا أزلنا وهم الحدوث بالكلية ، واعتبرنا معنى الإمكان خالياً عن توهم ألحدوث ، وذلك في المكن الباقي في حال بقائه [ لا تجد في العقل جزماً بافتفار الممكن حال بقائه إلى المؤثر ، بل الغالب على الأوهام استغناء الباقي في حال بقائه (الله عن المؤثر ، بل الغالب على الأوهام استغناء الباقي في حال بقائه (الله عن المؤثر ، بل الغالب على الأوهام استغناء الباقي في حال بقائه (الله عن المؤثر ، بل الغالب على الأوهام استغناء الباقي في حال بقائه (الله عن المؤثر ،

<sup>(</sup>۱) الأطفال والبهائم (س). (۵) من (۵) . (۲) من (ز). (۲) من (۱) من (۲) من (۲) من (۲) من (۲) من (۲) من (۲) من (س)

<sup>(1)</sup> اللدير (س).

وأنه يبقى بذانه إلى وقت طريان المزيل المعدم ، فعلمنا أن ذلك الجورم لا يحصل إلا عند حصول الحدوث ، أو عند تخيل معنى الحدوث ، وأما الإمكان إذا عمرى عن خيال (١) الحدوث فيان صريح العقل لا يحكم بكونه سبباً لاحتياجه إلى الغير .

السؤال الثاني على أصل الكلام: أن نفول: لا نسلم أن العقلاء يجزمون بافتقار المكن إلى المرجع ، والذي يدل عليه وجوه:

الأولى: إن القائلين (٢) بحدوث العالم أكثر عدداً من القائلين بقدمه ، ثم إنهم مع كثرتهم يلتزمون أنه تعالى صار فاعلاً للعالم بعد أن لم يكن فاعلاً لله ، ثم اتفقوا على أن تجدد هذه الفاعلية ليس بسبب ، فهؤلاء قد اتفقوا على حصول معنى الحدوث والتجدد في هذه الصورة لا لسبب ، ولو كان امتناع ذلك معلوما بالضرورة لامتنع إطباق العقلاء عليه .

الثاني: إنهم يقولون: الهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان من كل الرجوه فإنه يختار أحدهما دون الثاني، لا لمرجح، [وكذلك من خير بين الشرب من قدحين من الماء متساويين، فإنه يختار أحدهما دون الثاني لا لمرجح] (٢) وفي أمثلة هذا الباب كثرة مشهورة. فههنا انفق الأكثرون على أنه يحصل الرجحان لا لمرجح، ولو كانت هذه المقدمة معلومة الامتناع بالبديهية، لما ذهب إلى القول بصحتها طائفة عظيمة من العقلاء.

الثالث : إن طائفة عظيمة من المتكلمين ذهبوا إلى أن الذوات متساوية في كونها ذوات [ قالوا ](1) ويدل عليه وجهان :

الأول : إن الذات يمكن تقسيمها إلى الواجب والممكن والمجرد والمادي ، فمورد التقسيم مشترك بين الأقسام .

<sup>(</sup>١) حال (س).

<sup>(</sup>٢) القائل (س).

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(£)</sup> من (£)،

الثاني : إنا إذا عقلنا الذرات . فإن عقلنا بعد ذلك : كونه واجباً لذاته ، بقي المعتقد الأولى . وإن اعتقدنا كونه ممكناً [ لذاته ] (١) زال اعتقاد كونه واجباً لذاته ، ولكن لا يزول اعتقاد كونه ذاناً [ فثبت أن كونه ذاناً ] (١) قدر مشترك بين الواجب والممكن والمبادي (١٦) والمجرد ، إذا ثبت هـذا فنقول : لا شـك أن ذات واجب (٤) الوجود عمازة عن سائر الذوات بقيد من القيود ، [ وكذلك ذات العقل عتازة عن ذات الجسم بقيد من القيود ] (٥) إذ لـ لم يحصل أمر من الأمور، به يحصل الامتياز، لما حصل الامتياز البنة، إذا ثبت هـذا فنقول: ثبت أن الدوات من حيث إنها ذوات أمور متساوية ، ثم إن كل واحد منها الحتص بأمر لأجله امتاز عن غيره ، فاختصاص كل واحد منها بذلك الميز ، إن كان لأمر آخر لزم إما الدور وإما التسلسل وهما مجالات ، فوجب أن يكون ذلـك الاختصاص حاصلًا ، لا لأمر ولا لمرجح ، فثبت بهذا الدليل : وقوع الممكن لا عن مرجح . وأيضاً : فهو قول قال به طائفة عظيمة من العقلاء . وكل ذلك يبطل القول بأن افتقار المكن إلى المرجع مقدمة معلومة بالبديهة.

السؤال الثالث : إنا كها رأينا أن أكثر العقلاء أطبقوا على أن الحادث لا بيد له من عدد ، والبناء لا بيد له من بياني ، فكذلك تراهم مطبقين على مقدمات أخرى ، مع أن المتكلمين يزعمون أنها [ غير ] (١) صحيحة .

فَالْأُولُ ؛ إِنْهِمْ كَمَا اسْتِعِدُوا حِدُوثُ الْبِنَاءُ مِنْ غَيْرِ بِنَانِي ، فَكَذَلَـكُ استبعدوا حدوث البناء من غير مادة سابقة ، مثل أن يحدث البناء من غير سبق تراب ولا حجر ولا خشب ، فلو صار جزم العقالاء بافتضار البتاء إلى الفاعل حجة (٧) [ في صحة هذه المقدمة ، وجب أن يكون ] جزمهم بافتقار البناء إلى مادة سابقة حجة في صحة هذه المقدمة ، إلا أن المتكلمين يزعمون أنه لا مجتاج حدوث الشيء إلى مادة سابقة وذلك يدل عـل أن إطباق جمهـور العقلاء بحكم .

<sup>(</sup>۱) است (C) -

<sup>(</sup>۵) من (س)، (٢) من (س)، (۱۱) من (س)،

<sup>(</sup>٣) والقارق (١).

<sup>(</sup>٧) حجة لصار جزمهم . . الغ (س) -

<sup>(</sup>١) إن ذات راجب (س).

الفطرة الأصلية لا يدل على كبون ذلك الحكم صحيحاً. فإن قالوا إنهم مطبقون بحكم الفطرة الأصلية على افتفار البناء إلى الباني، وليسبوا مطبقين على افتفار البناء إلى المادة السابقة بدليل أن المتكلمين يخالفونهم في صحة هذه المقدمة.

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: إنا إذا أردنا غييز القضايا الفطرية الأصلية (1) عن غيرها ، فالمعتبر في ذلك التمييز حكم الفطر الأصلية (1) التي لم تتعود المشاغبات والمجادلات ولم تألف التزام المكابرات ، ومن المعلوم أن حكم جهور الخلق في إحدى القضيتين مثل حكمهم في القضية الأخرى ، بقي أن يقال : إن افتقار البناء إلى المادة السابقة يخالف فيه طائفة من المتكلمين .

فيقال: وافتقار البناء إلى الباني يخالف فيه قوم آخرون، فإن كان ظهور (٢) المخالفة من الجمع القليل قادحاً في كون القضية بديهية، فهذا المعنى حاصل في السطرفين، وإن كان لا عبرة بموافقة أهل الجدل والشغب ويمخالفتهم، وإنما العبرة بحكم الفطرة الأصلية والنفوس الحالية عن النقوش الباطلة، فهذا المعنى حاصل في البابين فظهر أنه لا سبيل إلى الفرق.

والثاني: إنا نرى العقلاء مطبقين على أن الشيء لا يحدث إلا في زمان معين [ ومكان معين ] ، ثم (\*) إن المتكلمين زعموا أن حدوث الشيء لا يتوقف على سبق زمان معين ومكان معين ، وإلاّ لزم القول بقدم الزمان والمكان ، وإذا ثبت هذا فنقول : إطباق العقلاء على افتقار الحادث [ إلى الفاعل ليس أقوى عند العقل الأول من إطباقهم على افتقار الحادث ] (\*) إلى الزمان والمكان ، فإن جاز التكذيب في أحد البابين جاز في الباب الثاني (\*) ، وإن وجب التصديق في أحد البابين ، وجب في الباب [ الثاني ] (\*) فثبت أن الفرق باطل .

<sup>(</sup>١) البديية (س).

<sup>·{</sup>い} (ハ)

<sup>(</sup>٢) فإنا تعتبر في ذلك تمييز الفطرة الأصلية (س).

<sup>(</sup>٧) الآخر (س).

<sup>(</sup>۲) طریق (س).

<sup>(</sup>٨) من (ص)٠

<sup>، (3)</sup> من (3) ، (4). من (4). -

والثالث: وهو أن العقلاء يجزمون بأن البناء المعين في الدار والمدرسة لا يحصل إلا من إنسان يتولى إصلاح حال ذلك البناء [ فأما أن يحدث ذلك البناء ] (1) من غير أن يتولاه إنسان ، فذلك مستبعد عند الكل ، حتى إن إنسانا لو ادعى أنه غاب بالأمس عن الصحراء المعينة ، ثم عاد إليها في اليوم الثاني ، فوجد الدور والبساتين قد حدثت من غير أن يحضر هناك إنسان بتولى إصلاحها ، فإن جمهور العقلاء يكذبون هذا القول ، فهذا الجنم حاصل في عقول الجمهور ، ثم إن هذا الجزم باطل عند المتكلمين فياتم يجوزون أن يخلق الله تعالى ذلك البناء ابتداء من غير واسطة إنسان ، ويجوزون أيضا أن ملكاً من الملائكة تولى إصلاحه ، أو واحداً من الجن والشياطين تولى إصلاحه ، فثبت الملائكة تولى إصلاحه ، فثبت بهذا : أن المتكلمين اطبقوا على أنه ليس كل ما يحكم به جمهور الخلق بحسب ما من الفطرة الأصلية والغريزة السليمة ، وجب أن يكون ذلك الحكم حقاً ، وإذا ثبت هذا وثبت أنه لا تعويل لكم على صحة قولكم ؛ وإن الحادث لا بعد أنه من مد عدث ، إلا على أن جمهور الحلق يحكمون بصحة هذه المقدمة بمقتضى الفطرة الأصلية ، ثبت أن هذه المقدمة ضعيفة .

السؤال الرابع : أن نقول : إن دل ما ذكرتم على أن العلم بافتقار الممكن والمحدث إلى المؤثر على مضروري ، فههنا وجوه تدل على أن هذا العلم ليس بضروري وبيانه من وجوه :

الأول: إنا إذا عرضنا على عقولنا: أن الواحد نصف الاثنين ، وعرضنا أيضاً على عقولنا: أن المكن لا بدله من سرجح ، وجدنا حكم العقول بالقضية الأولى أظهر من حكمها بالثانية والتقاوت بين الحكمين في القوة يدل على أن احتمال النقيض حاصل في المرجوحية ، وذلك يدل على أن هذه المرجوحية ظنية لا يقينية .

فإن قيل : لا نسلم وقوع التفاوت في جزم العقل بهاتين القضيتين ، فها الدليل عليه ؟ صلمنا أنه قد يقع التفاوت بين هذين الحكمين في بعض

<sup>(</sup>١) من (س).

الأوقات ، إلا أنه قد يحصل التساوي بينها في القوة في بعض أوقات ، فإن من سمع صوت إنسان ، فإنه يعلم بالضرورة حضور ذلك الإنسان ، ويكون هذا العلم مساوياً في القوة للعلم بأن الواحد نصف الاثنين . سلمنا حصول التفاوت مطلقاً ولكن لا نسلم أن ذلك التفاوت عائد إلى التصديق ، بل هو عائد إلى التصور وبيانه : وهو أن التصديق يتوقف على تصور طرقي القضية ، وتصور أن قولنا : الواحد نصف الاثنين : تصورات جلية غنية عن التعريف [ لأنه ليس فيها إلا تصور الواحد والاثنين والتصف ، وهذه التصورات جلية غنية عن التعريف [ أنه ليس التعريف] (١) بخلاف قولنا : الممكن يفتقر إلى المؤثر ، فإن هذا التصديق يتوقف على تصور ماهية الممكن وعلى تصور ماهية الافتقار ، وعلى تصور الماهية الافتقار ، وعلى تصور فالمناق على تصور ماهية الأمور الثلاثة تصوراتها تصورات غامضة خفية ، والمناق التفاوت وقع في نفس تلك فالتفاوت بين تصوراتها ، فأما أن يقال ؛ إن ذلك التفاوت وقع في نفس تلك التصديقات ، فهذا عنوع .

فيا الدليل عليه ؟ سلمنا حضول النفاوت بين التصديقات . فلم قلتم : إنه لما كان أحد التصديقين أقوى من الثاني لـزم كون التصديق المرجوح ظنياً ، وما الدليل على أن الأمر كذلـك ؟ والجواب : \_ أما قولـه : و لا تسلم وقوع التفاوت بين حكمنا بأن الواحد نصف الاثنين وبين حكمنا بأن المكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلاً لمرجع ه .

فنفول: هذا التفارث معلوم ببديهية العقل، فإنكاره إنكار للبديهي، ولو جاز لكم أن تصروا على هذا الإنكار، على سبيل المكابرة، جاز لغيركم أيضاً أن يقول: إني لا أجد من نقسي، جزم العقل بأن المحدث، لا بدله من عدت ،

وبالجملة : فالأصل المعتبر في الفرق بين البديهيات وبين غيرها : ما مجيده

<sup>·(</sup>i) vi (i)

<sup>. (</sup>۲) بن (س)،

العقالاء من نفوسهم وعقاولهم ، وجاداتا ظاهرياً جلياً . فإن قتحتم باب الإنكار ، على سبيل المكابرة ، انفتحت تلك الأبواب في الكل . وحينئذ يفسد الكل ،

وأما الجواب عن السؤال الشاني : وهو أن العقـل ، وإن حكم بحصـول التفارت في بعض الأوقات ، فقد يحكم بينها بالاستواء في سائر الأوقات ،

فنقول: إن وقوع التقاوت في بعض الصور يكفي في القلح ، وأما حصول المساواة في الصور الكثيرة فإنه لا يفيد الصحة . وبيانه: وهو أن القضية البديهية هي التي يكون [ مجرد ](١) تصور موضوعها ، ومحمولها كافياً في جزم الذهن بنسبة أحدهما إلى الآخر ، إما بالنفي أو الإثبات .

فنقول: لو كانت هذه القضية بديهية لكان تصور موضوعها وعمولها كانياً في إيقاع ذلك التصديق، ولو كان الأمر كذلك لامتنع خلر حصول هذين التصورين عن حصول ذلك الجزم في التصديق، وحيث خلا هذان التصوران عن الجنم الخاصل في التصديق ولو في صورة واحدة، كفي ذلك في العلم، بأن هذين التصورين لا يوجبان ذلك التصديق، فإن استثناء نقيض التالي ينتج تقيض المقدم، أما لو حصل هذا الجزم في الف ألف صورة، فإنه لا يفيد البتة شيئاً لأن استثناء عين التالي لا ينتج شيئاً البتة. وأما الجواب عن السؤال شيئاً لأن استثناء عين التالي لا ينتج شيئاً البتة. وأما الجواب عن السؤال

الأول : إنا لا نسلم أن شيئاً من التصورات ، بمكن أن يكون كسبياً . وقد مر تقرير هذا الأصل ، في أول علم المنطق .

والثناني: سلمنا أن التصور بمكن أن يكون كسبياً نستحضر ماهية الممكن، وماهية الاحتياج، وماهية المؤثر على أقصى الوجود في عقولنا وأذهاتنا، قإن الممكن، لا تفسير له، إلا الذي يقبل الوجود والعدم، من حيث هو هو. أو أنه الذي لا يلزم من فرض وجوده وفرض عدمه، من حيث

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

هو هو محال . وأما الافتقبار ، فلا تفسير له ، إلا أنه هو الاحتياج والتوقف . وأما المؤثر فلا تفسير له ، إلا الأمر الذي به ، ولأجله بحصل ذلك الشيء .

إذا عرفت هذا فنقول: إنا بعد استحضارنا هذه التصورات الثلاثة في عقولنا على أقصى الوجوه. إذا نظرنا إلى جزم العقبل بصحة قبولنا: الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الأخر إلا لمرجح، ثم نظرتا إلى جزم العقبل بأن البواحد نصف الاثنين، علمنا بالفسرورة أن الجنزم الأول أضعف من الجنزم الثاني. وهذا التفاوت ليس لأجل التفاوت في التصورات، فأما في هذه الحالبة فقد استحضرنا هذه التصورات على أبلغ الوجوه، فعلمنا أن هذا التفاوت إنما وقع في الحكم والتصديق ](1)

وأما الجواب عن السؤال الرابع: وهو قوله: • ما الدليل عبل أن أحد الجزئين ، لما كان أقوى من الثاني كان المرجوح ظنياً لا يقينياً ؟ » .

فنقول: الدليل على أنه يجب كون القضية المرجوحة ظلية لا يقينية! هو أن جزم العقل بهذه القضية المرجوحة ، إما أن يكون مع المنع من نقيضها منعاً كلياً ، وإما أن يقال: المنع من التقيض على سبيل الجزم غير حاصل ، فإن كان المنع الجازم من النقيض حاصلاً [ امتنع وقوع النفاوت ، وإن كان المنع الجازم من النقيض غير حاصل بل كان احتمال النقيض حاصلاً ] (٢) من يعض الوجوه سواء كان ذلك الاحتمال قريباً أو بعيداً ، كان ذلك التصديق ظناً غالباً ، فإن احتمال النقيض يوجب هذا المعنى ، وحينئذ لا يكون ذلك الجزم علماً ويقيناً ، بل يكون ظناً ، فهذا جلة الكلام في الجواب عن السؤ الات التي أوردوها على هذا الدليل ،

الحجة الثنائية: في بينان أن افتقار المكن إلى المرجع ليست مقدمة بديهة ، إنا قد ذكرنا أن جماعة عنظيمة من العقالاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز (")

<sup>(</sup>۱) من (س)،

<sup>(</sup>۲) من (۲) .

<sup>(</sup>۲) څورز (۲)٠

رجحان أحد طرفي المكن على الآخر إلا لمرجح ، ولو كانت هذه القضية بديهية لامتنع إطباق الطوائف العظيمة على إتكارها .

الحجة الثالثة : لو كانت هذه المقدمة بديهية ، لكان العلم بافتضار الممكن الباقي حال بقائه إلى المؤثر علماً بديهياً لأن الإمكان حاصل فيه ، لكن الأمر ليس كذلك ، فإن أكثر العقالاء يقولون ببطلانه ، ويقولون : إن تحصيل الحاصل محال في بديهة العقول ، فعلمنا : أن العلم (١) بافتقار الممكن إلى المؤثر ليس حكماً بديهياً . فهذا تمام الكلام في طرق السؤال والاعتراض .

والجواب: قوله في السؤال الأول: وإن الشبهات التي ذكرتموها، إنما تدل عـلى أن العلم بافتقار المحدث إلى المؤثّر علم ضروري ولا تـدل على أن العلم بإفتقار الممكن إلى [ المؤثر ] (١) المرجع ضروري ».

فنقول في الجواب <sup>(٣)</sup> عنه طريقان :

الطريق الأول: أن نقول إنه لما ثبت بالوجوه المذكورة أن العلم باحتياج للحدث إلى المؤثر (1) أمر (٥) ضروري بديهي .

فتقول: إنه يلزم منه كون الإمكان محوجاً إلى المؤثر، والدليل عليه: أنا إذا فرضنا الشيء قديماً أزلياً ومع كونه كذلك، فإذا فرضناه واجب الوجود لذائه [فههنا إذا حصل اعتقاد كونه أزليا وحصل أيضاً اعتشاد كونه واجب الوجود لذائه لذائه (1)] فمع حصول هذين الاعتقادين، يستحيل منا أن نعتقد فيه كونه محتاجاً في وجوده إلى مرجح ومؤثر، وهذا يدل على أن منشأ الحاجة إماالحدوث وإما الإمكان، لأنا عند فرض زوال هذين المفهومين لما امتنع الحكم علينا بالحاجة، ثبت أن المقتضي للحاجة إما مجموع هذين القيدين أو أحدهما، وإذا بأحدوث عن هذا . فنقول: الحدوث عننع أن يكون علة للحاجة، أو أن يكون جزء العنبار، بقي العلة، أو أن يكون شرط العلة، وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار، بقي

<sup>(1)</sup> المدث (س).

<sup>(</sup>۱) الحكم (س) . (۱) من (س) . (۵) علم

<sup>(</sup>٥) علم باديبي (س)،

<sup>(</sup>٣) فتقول : لنا عنه (س).

<sup>(</sup>t) من (t).

أن المؤثر في هذه الحاجة ليس إلا الإمكان ، وبهذا الطريق يظهر لنا أن الإمكان علم المؤثر في هذا الباب علم الحاجة إلى المؤثر [وأما بيان أن الحدوث يمتنع كون معتبراً في هذا الباب فسيأتي في تقريره فصل مفرد] (١) .

والثاني: أن نترك الوجه الذي ذكرناه ، ونقول إن الممكن هو الذي يكون نسبة الوجود إليه كنسبة العدم ، ومتى اعتقدنا أن نسبة الوجود ونسبة العدم إليه على التساوي ، حكم صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحد الجانبين على الأخر إلا لأمر متفصل ، والعلم بأن الأمر كذلك علم بديهي ضروري ، ومن أنكر ذلك فقد فارق مقتضى عقله (٢) لساناً ، ويعود إليه ضميراً ، وإذا عولنا على هذا الطريق فلا حاجة بنا إلى ذكر تلك الشبهات وتقرير تلك الأمثلة . فهذا هو الجواب عن السؤال الأول .

وأما السؤال الثاني: قرلهم: ((إن العقول كيها جزمت بأنه لابد للحادث من فاعل ، فكذلك جزمت بأنه لابد للحادث من سبق مادة [ ذهبت ] (٢) ومدة ومكان » .

فنقول: هذا السؤال غير وارد على الفلاسفة، فإنهم يلتزمون [أن المحادث] (أ) كما أنه لابد له من فاعل [سابق] (أ) فكذلك لابد له من مادة سابقة، ومن مدة سابقة [وبهذا السطريق] (أ) فهذا السؤال غير وارد عليهم. وأما القائلون بحدوث المادة والمدة، فقالوا: الفرق بين البابين ظاهر، أما المادة فلأنه لا نزاع أن الصور والأعراض تحدث عن محض العدم، [وإذا عدلنا حدوث بعض الأشياء عن محض العدم] (أ) فكيف يمتنع في [أول] (أ) العقبل حدوث الذوات أيضاً عن محض العدم؟ وأما المدة فقالوا لاشك أن بعض أجزائها سابق على البعض، لا لأجبل مدة أخيرى وإلا لزم وقوع المدة في مدة

<sup>(</sup>۱) من (س)، (۵) من (ز)، (۲) من (ز)، (٤) من (من)، (۸) من (من)،

أخرى ، ولزم التسلسل وهو محال . فنبت أن سبق الجزء (1) في الحدة ، على الجزء المتأخر منها ليس لأجل مدة اخرى .

وإذا عقل هذا ، فلم لا يعقل سبق عدم الحادث على وجوده من غير مدة ؟ فثبت بهذين الطريقين : أن صريح العقل لا يقتضي افتقار الحادث في حدوثه إلى سبق مادة ومدة ، لأنه حكم في هانين الصورتين بالحدوث من غير سبق مادة ولا مدة ، أما في حق الفاعل ، فقد حكم صريح العقل بالافتقار الى الفاعل ، ولم يوجد شيء حدث ، ولا عن الفاعل فظهر الفرق .

أما قوله في المعارضة الأولى: « إن جزم العقبل بقولنا: الواحد نصف الأثنين ، أقوى من جزمه بنان الممكن لا يترجح أحد طرفيه عبل الأخبر إلا لمرجع ».

فالجواب الحق: أن هذا التفاوت عنوع وذلك لأن من أزال عن عقله تعود الجدال والمنازعة في كل شيء ، واستحضر في عقله أن نسبة الوجود اليه كنسبة العدم إليه ، وأنه لا رجحان لأحد الجانبين على الآخر البتة ، جزم جزماً يديهياً : أنه ما دام يبقى (أ) هذا الأستواء فإنه يمتنع حصول الرجحان ، فإن حصل الرجحان فقد زال الاستواء وانضم إلى الطرف الراجح شيء آخر ، فإذا اعتبر العقل هذه القضية على هذا الوجه ، لم يبق بينها وبين القول الواحد نصف الأثنين تفاوت .

وأما المعارضة الثانية وهي قوله: وإن جمعا من العقلاء جوزوا رجحان أحد طرفي المكن على الآخر لا لمرجح ، ولمو كانت هذه القضية بديهية لما اختلفوا فيها ه.

فنقول: لا نسلم أنهم يلتزمون رجحان المكن لا عن مرجح (٢) نعم ربما

<sup>(</sup>١) جزء الثقام (س).

<sup>(</sup>۲) مع (س)،

<sup>(</sup>٢) مؤثر ( س )٠

لزمهم ذلك على بعض مذاهبهم ، لكن الفرق بين الإلزام وبين الالتزام معلوم .

وأما المعارضة الثالثة (١) وهي قولهم : 1 لو كانت هذه القضية بديهية ، لكان المُلم بافتقار الممكن الباقي إلى المؤثر ، علماً بديهياً ، وليس كذلك .

فنقول: إن كل من تصور في الموجود الباقي كونه متساوياً ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر [ نعم قد لا يحكم بافتقاره إلى المؤثر] (٢) لاعتقاد أنه لأجل كونه باقياً صار أولى بالوجود ، فأما إذا أزال عن قلبه هذه الشبهة ، وعلم أنه حال البقاء بقي متساوي الطرفين ، كما كان حال الحدوث ، اضطر إلى العلم بافتقاره إلى المؤثر .

فهـذا كله هو الكـلام في تقريـر (<sup>٣)</sup> قولنا : إن العلم بافتقـار الممكن إلى المؤثر علم بديهي [ والله ولي الهداية والإرشاد ] (<sup>6)</sup> .

<sup>(</sup>١) الثانية (ن).

<sup>(</sup>۲) من (ز).

<sup>(</sup>۲) ئاسىر (س)،

<sup>(</sup>٤) من (٤).

#### المذجعلت التكالعث

# في تقريرتول من يغول : هذه المقدمة أستسطيلية

أعلم أن الشيخ الرئيس أبا علي [ ابن سينا] (١) مضطرب القول في هذا المؤضوع ، وذلك لأنه أبنا يذكر هذه المقدمة في كتبه الطويلة والمختصرة فإنه يدعي إقامة البرهان على صحتها ، ثم إنه يذكر تقسيمات طويلة خارجة عن المقصود ، ثم إذا انتهى إلى هذا القسم الذي هو المطلوب والمقصود فإنه يدعي فيه البديهة . وكل من طائع كتبه بالتأمل التام عرف أن الأمر كيا ذكرناه . فهو في أول الأمر يدعي كونها استدلالية ، وفي آخر الأمر عند ضيق الكلام عليه يدعي كونها بديهية ، ورأيت أبا الحسين محمد بن علي البصري \_ وهو كان من أذكياء المعتزلة \_ احتج على صحة هذه المقدمة في الكتاب الذي سماه بالتصفيح ، فقال ؛ و الممكن هو الذي استوى طرفاه فلو حصل الرجحان من غير مرجح ، عال ، وثقائل أن يقول ؛ هذا التناقض غير لازم ، وذلك لأن المكن هو الذي تكون ماهيته غير مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأخر [ ونقيض القضية أن تكون ماهيته غير مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأخر [ ونقيض القضية أن يقال : إن تلك الماهية مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأجرا ونقيض القضية أن يقال : إن تلك الماهية مقتضية لرجحان أحد الطرفين على الأجرا (٢) فأما أن يقال : إن حقيقته لا تقتضي الرجحان ، ثم إنه حصل الرجحان لا لمذاته ولا يقال : إن حقيقته لا تقتضي الرجحان ، ثم إنه حصل الرجحان لا لمذاته ولا يقال : إن على هذا التقدير لا يلزم التناقض ».

<sup>.(</sup>۱) من (ز) ـ

<sup>(</sup>۲) من (**(**)،

وكان هذا الرجل قد ظن أن هذا الرجحان لما لم يكن بسبب أمر مغاير ، وجب أن يكون لذاته ، فحينئذ تكون ذاته مقتضية لهذا الرجحان ، وذلك يناقض قولتا : إن هذه الذات غير مقتضية للرجحان ، إلا أن هذا الكلام إنما يصح لو ثبت أن حصول الرجحان [ إذا لم يكن لغيره وجب أن يكون لذاته ، وهذا إنما يصح لو ثبت أن حصول الرجحان] (1) لا لذاته ولا لغيره محال ، فإذا ادعى العلم البديمي يهذه المقدمة ، كان ذلك تركا للاستدلال وإن ادعى تقريرها بالدليل . فنقول : قد ثبت أن صحة الدليل [ الذي ذكر تموه ملى موقوف على صحة هذا المطلوب ، فلو وتفنا صحة هذا المطلوب على ذلك الدليل لزم الدور ، وأنه باطل . إذا عرفت هذا فنقول : الذي يعول عليه في إثبات هذا المطلوب وجوه ؛

الأول: أنا قد بينا أن العلم البديهي حاصل بافتقار المحدث إلى المؤثر ، وبينا أيضاً: أن علة تلك الحاجة إما الحدوث أو الإمكان أو مجموعها ، وبينا أيضاً أن الحدوث ليس علة تامة ولا شطر العلة ولا شرطاً لها ، فكان ساقطاً عن درجة الاعتبار بالكلية ، وإذا سقط الحدوث عن درجة الاعتبار لم يبق إلا الإمكان وهذا يدل على أن علة الحاجة هي الإمكان .

الحجة الثانية في تقرير هذا المطلوب: أن نقول: لأشك أن الممكن هو الذي تكون نسبة الوجود إليه كنسبة الصدم إليه، وما دام يبقى هذا الأستواء، فإنه يمتنع حصول الرجحان، لأن الاستواء التام يناقض [حصول] (٢٠) الرجحان، فثبت: أن دخوله في الوجود موقوف على حصول الرجحان وهذا الرجحان لما حصل يعد أن لم يكن ، كان أمراً وجودياً ثبوتياً ، والصفة الوجودية الشابتة لابد فا من موصوف موجود ، ويمتنع أن يكون [ الموصوف بهذه الصفة الوجودية هو وجود خلك الشيء ، لأنا بينا أن حصول هذا] (١) الرجحان سابق على وجود الممكن سبقا بالرئبة [ لكن المحل سابق على ما يحل فيه سبقا بالرئبة] (٥). فلو قلنا : إن

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>۱۲) من (س) ـ

على هذا الرجحان هو أن تلك الذات حال صيرورتها موجودة : لزم كون هذا الرجحان سابقاً على ذلك الرجحان من حيث أن المحل سابق على الحال . وذلك دور والدور باطل ، فثبت أنه ليس على هذا الرجحان هو ذلك الممكن الذي هو الأثر ، فلا بد من شيء آخر يغايره ، ويكون علا لهذا الرجحان ويكون بحيث يلزم من حصول الرجحان فيه حصول الوجود لهذا الأثر ، ولا نريد بالقاعل والمؤثر إلا المرجود الذي من شأنه وصفته ما ذكرناه . قثبت أن الممكن لا يمكن دخوله في الوجود إلا لأجل مؤثر منفصل وذلك هو المطلوب .

الحجة الثانية: لو كان رجحان أحد طرفي المكن هيل الآخر غنياً عن المؤثر والمرجح [ لامتنع توقف هذا الرجحان في موضع من المواضع على حصول المؤثر والمرجح ] (1) وهذا الثاني باطل ، فذلك المقدم أيضاً [ باطل ] (1) أما بيان الملازمة فهو أنه لما كان ذلك الرجحان غنياً عن المؤشر امتنع افتضاره إلى المؤثر في شيء من المواضع أصلاً ، لأن مقتضيات الحقائق والماهيات لا تتغير البتة ، فإذا كان رجحان أحد طرفي الممكن على الأخر غنياً عن المؤثر من حيث هو هو كان هذا الاستغناء حاصلاً في جميع الصور والغني لـذائه عن الشيء يمتنع أن يكون عملاً إليه ، وأما بيان أن رجحان أحد طرفي الممكن على الأخر قـد يتوقف على حصول المؤثر ، فلأن العلم البديهي حاصل بأن [ حصول (٢) الكتابة في هـذا الكاغد تتوقف على حصول المؤثر ، فلأن العلم البديهي حاصل بأن [ حصول كل مالاً بـد منه في كونه كاتباً ، وكذا القول في القطع والضرب والكسر وأمثالها من الأفعال .

الحجة الرابعة: وهي إنما تنم على قول القائلين بقدم الحدة ، وتقريره أن نقول: القول بقدم المدة لازم ، ومتى كان كذلك وجب افتقارها في وجودها إلى المؤثر، أما بيان أنه لا بعد من القول بقدم المدة ، فهو أن كل جزء من أجزاء المدة حادث ، وكل حادث فقدمه سابق على وجوده ، وذلك السبق أمر زائد على

<sup>(</sup>١) من (س) ـ

<sup>(</sup>۲) من (س).

<sup>(</sup>۴) من (س).

جرد العدم لأن العدم المتأخر يشارك العدم المتقدم في مفهوم كونه عدما ، ويخالفه في كونه متقدماً ومتأخراً ، وما به المخالفة غير ما به المشاركة ، فهذا السبق والتقدم أمر زائد على مجرد العدم ، فيكون صفة موجودة . ثم تلك القبلية أيضاً حادثة فهي مسبوقة بقبلية اخرى ، والكلام فيها كيا في الأول .

وهذا يوجب أن يكون كل قبل ، مسبوقاً يقبل آخر لا إلى أول ، قبت بهذا الكلام : أن المدة لا أول لها ، ثم نقول : وإنها مركبة [ من هذه الأجزاء المتعاقبة المتنالية ، وكبل واحد منها حادث وكبل حادث فهر ممكن ، قالزمان مركب] (1) من أجزاء ، وكل واحد منها ممكن لذاته ، والمجموع مفتقر إلى تلك الأجزاء ، والمفتقر إلى الممكن أولى يبالإمكان ، فمجموع المدة أمر ممكن [ لذاته] (٢) فيإما أن يكون رجحان وجوده على عدمه بسبب منفصل ، أو لا بسبب منفصل ، بل مجحض الاتفاق [ نيان كان لمحض الاتفاق] (١) من غير سبب أصلاً ، فكل ما كان محض الأتفاق من غير سبب أصلاً لم يمتنع في مبيب أصلاً ، وعلى هذا التقدير يكون الانقطاع على المدة جائز ، لخيا بينا أن الانقطاع والابتداء عليها محالان ، فوجب أن يقال : إنها واجبة لوجوب مؤشرها ، وإذا ثبت أن الأمر كذلك في هذه الصورة وجب أن يكون في سائر الصور كذلك ، ضرورة أن صريح العقل يغضي باستواء كل الممكنات في هذا المعنى [ والله الهادي إلى الحقائق] (٤) .

<sup>(</sup>۱) من (G).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

<sup>(</sup>٣) من (س) -

<sup>(</sup>٤) من (٤)

### النصلب المأبع

### نی حکایة شهرا ترالغانگین بأن رجرا ۵ ا لمنکن ، لا بیتوتغیت علی المرجح

الشبهة الأولى: لو افتقر المكن إلى المؤثر ، لافتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر ، وهذا باطل ، فذاك باطل . بيان الشرطية أن المكن ممكن لذاته ، فالشيء حال بقائه بجب أن يكون ممكناً ، لوكان الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر ، لزم حصول الحاجة إلى المؤثر حال البقاء ، ولا يقال : لم يلا بجوز [ أن يقال](١) إنه حال البقاء صار الوجود به أولى ، فلأجل حصول هذه الأولوية يستغنى عن المؤثر ؟ لانا نقول : هذا العذر باطل .

وذلك لأن هذه الأولوية الغنية عن المؤثر إما أن يقال : إنها كانت حاصلة [حال الحدوث ، أو ما كانت حاصلة](٢) فإن كان الأول لزم الاستغناء حال الحدوث ، وهو محال .

وإن كان الثاني فقد حدثت هذه الأولوية ، وهذا الحدادث المسمى بالأولوية ، هو العلة لوجود الباقي حال بقائه ، فيكون الباقي مفتقراً حال بقائه إلى هذا الشيء المسمى بالأولوية ، وهذه الأولوية لأجل كونها(٣) أمراً حادثاً ، تكون مفتقرة إلى السبب المتفصل، والمنتقر إلى المفتقر إلى الشيء يكون مفتقراً إلى ذلك الشيء، فالباقي حال بقائه، يجب أن يكون مفتقراً إلى السبب المنفصل،

<sup>·(</sup>i) vs (i)·

<sup>· (5)</sup> pr (1)

<sup>(</sup>۲) غنفها (س).

قيبت بما ذكرنا: إنه لو افتقر المكن إلى المؤثر، لافتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر، وإنما قلنها: إن الباقي حال بقائه لا يفتقر إلى المؤثر، لأنا لو فرضنا مؤثراً يؤثر فيه في حال بقائه، فذلك المؤثر، إما أن يكون له أثر أو لا يكون له أثر، فإن لم يكن له أثر، امتنع وصفه بكونه مؤثراً، وإن كان لمه أثر فذلك الأثر إما أن يكون شيئاً يصدق عليه، أنه كان حاصلاً قبل هذا التأثير، أو يصدق عليه أنه ما كان حاصلاً قبل هذا التأثير، فإن كان الأول لزم إنجاد الموجود وهو محال . وإن كان الثاني كان ذلك الأثر أثراً يصدق عليه أنه كان موجوداً قبل ذلك الوقت، وكل ما كان كذلك فهو حادث، فهذا المؤثر لا تأثير له إلا في الحادث فلا يكون لمه أثر في الباقي، وقد فرضناه مؤثراً في الباقي. هذا خلف .

لا يقال: لم لا يجوز أن يقال() إن أثره هو بقاء ذلك الشيء الذي كان موجوداً ؟ لأنا نقول: بقاء ذلك الشيء إما أن يكون نفسه أو غيره، قان كان بقاؤه نفسه ، ونفسه كانت حاصلة قبل هذا الوقت ، قحينئذ يكون تأثير هذا المؤثر في تحصيل الحاصل ، وهو محال ، وإن كان بقاؤه غيره قحينئذ يكون المسند إلى المؤثر هو هذه الحالة الزائدة الحادثة ، قحينئذ لم يصدر عن المؤثر إلا ما كان حادثاً ، قحينئذ لا يكون لهذا المؤثر تأثيراً في الباني . وقد فرضناه كذلك . هذا خلف .

الشبهة الثانية : إن تأثير المؤثر في الأثر إما أن يكون حال وجود الأثر ، أو حال عدمه .

والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلاً ، وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يؤثر المؤثر في الأثر حال وجود الأثر : لامتناع إيجاد الموجود ، وتحصيل الحاصل . وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يؤثر في الأثر حال عدم الأثر لأن الأثر حال عدمة باقي كما كان ، وإذا بقي الأثر كما كان على العدم المحض ، والنفي الصرف ، فحينالم لم يصدر عن هذا الشيء المسمى بالمؤثر ، أثر في هذا الوقت المنة .

<sup>(</sup>١) أن يكون أثره (س).

فئيت : أن الأثر ما دام يكون باقياً على عدمه ، قبإن المؤثر يمتنع كوئه مؤثراً فيه ، وإذا صار الأثر موجوداً ، فإنه يمتنع كون المؤثر مؤثراً فيه . وإذا كان لا واسطة بين كون الأثر معدوماً وبين كونه موجوداً ، وثبت أن القول بالتأثير عمتنع في كلنا الحالتين ، ثبت أن القول بأصل التأثير محال .

ولا يقال: لم لا يجوز أن يقال إنه في الآن الأول يجعله موجوداً في الآن الثاني ؟ لأنا نقول: إنه في الآن الأول ، هل صدر عنه أثر أم لا ؟ فإن لم يصدر عنه أثر البئة ، كان حاله في الآن كما كان قبل ذلك ، وكما أنه قبيل ذلك الآن ، صدق عليه أنه ما كان [ أثر] (١) مؤثراً في أثر . كذلك في هذا الآن ، وجب أن يصدق عليه أنه غير مؤثر فيه ، وأما إن صدر عنه في الآن الأول أثر ، فهو(١) في هذلك الآن مؤثر لوجود ذلك الأثر ، وذلك الأثر موجود في ذلك الآن . فيعود الإلزام المذكور ، وهو أنه يلزم إيجاد الموجود ، وهو محال .

الشبهة الثالثة : لوصدق على الشيء كونه مفتقراً إلى المؤثر ومحتاجاً إليه ، لكان هذا الأفتقار والاحتياج . إما أن يكون عن ذلك الشيء المحكوم عليه بالافتقار والاحتياج ، وإما أن يكون مغايراً له . والقسمان باطلان فالقول بالأفتقار والاحتياج باطل .

أما بيان أنه عتم أن يكون نفس ذلك الشيء . فالوجوه : أحدها : إنه قد يعقل ذات السياء والأرض ، من يجهل (أ) كونها مفتقرين ومحتاجين إلى المؤثر ، والمحكوم عليه بكونه معلوماً ، ليس عين الشيء المحكوم عليه ، بكونه غير معلوم . وثانيها : إن الجسم ذات قائمة بالنفس غير مقول بالقياس إلى الغير ، [ والافتقار والاحتياج نسبة وماهيات مقولة بالقياس إلى الخير] (أ) وذلك بوجب التغاير . وثالثها : إنا إذا قلنا : الجسم محتاج في وجوده إلى الغير ، كان

<sup>·(</sup>w) (h)

<sup>(</sup>١) فهو في وجود الآية قد آثر ذلك الآثر .. الخ (س).

<sup>(</sup>۱) تجريز (س).

<sup>(</sup>٤) من (٤) .

هذا الكلام قضية مفيدة ، وتشهد الفطرة بكون موضوعها مضايراً لمحملولها (١٠). وإن قلنا : الجسم جسم لم يكن كذلك ، وذلك يدل على المطلوب .

وأما بيان أنه يمتنع أن يكون ذلك الاحتياج والاقتقار أمراً مغايراً للذات ، فلأن ذلك المغاير ، إما أن يكون مفهوماً عدمياً أو وجودياً . والقسمان باطلان . وإنما قلنا : إنه يمتنع كونه عدمياً . فلأنا إذا قلنا هذا الشيء لا يفتقر إلى الغير ، ولا يجتاج إليه ، كان صريح العقل حاكياً بأن هذا المفهوم صلبي ، وإذا كان نفي الافتقار والاحتياج مفهوماً عدمياً ، امتنع أن يكون ثبوت الافتقار والحاجة مفهوماً عدمياً ، امتنع أن يكون ثبوت الافتقار والحاجة مفهوماً عدمياً ، احتيام أن يكون ثبوت الافتقار والحاجة مفهوماً عدمياً . عدمياً . عدمياً .

وإنما قلنا : إنه يمتنج أن يكون المفهوم من الأفتقار والاحتياج أمراً ثبوتياً فلوجهين :

الأولى: إنه لوكان أمراً ثبوتياً: لكان إما أن يكون واجباً لذاته ، أو عكناً لذاته ، والأول باطل ، لأنه صفة للموجود الذي يكون ممكناً لذاته ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف ، والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان ، والثاني أيضاً باطل ، لأن الاحتباج لما كان موجوداً عمكناً [لذاته] (٢) كان [محاجاً] (٣) إلى الموجود ، فيكون حاجة الحاجة زائدة عليه ، ولزم التسلسل ، وهو محال .

والثاني: إن الموصوف بهذا الافتقار والاحتياج إلى الموجد، إما أن يكون موجوداً ، [ أو لا يكون ، فإن كان موجوداً ] (أ) كان الموجود موصوفاً بالافتقار والاحتياج [ إلى الموجد والمؤثر ، فيلزم تحصيل الحاصل وهو عمال ، وإن كان معدوماً لزم اتصاف العدم المحض ، والنفي الصرف بالصفة الموجودة ، وهمو

<sup>(</sup>١) للذات (س).

را) بن (j) .

<sup>(</sup>۳) بن (<del>(</del>).

<sup>(</sup>١) من (س).

عال . فثبت بما ذكرنا ، أن الافتقار والاحتياج (١) ] لو حصل لكان ذلك إما عين تلك الذات وإما أمراً مغايراً لها ، والقسمان باطلان ، فالقول بثبوت الافتقار والاحتياج باطل .

الشبهة الرابعة : لو صدق على شيء كونه مفنقراً إلى الموجد والمؤثر ، لزم كون تلك الماهية متقدمة بالرتبة على حصول هذه الحاجة ، وكونها متأخرة عن هذه الحاجة محال ، فوجب أن يكون القول بثبوت الاحتياج : محال.

إنما قلنا: إنه يقتضي التقدم لرجهين:

الأول : إن افتقاره إلى المؤثر واحتياجه إليه صفة (٢) من صفاته ، وحكم من أحكامه ، وصريح العقل يقتضي بنقدم الموصوف على الصفة بالرتبة .

والثاني: إن افتقار الشيء واحتياجه إلى الغير، نسبة محصوصة بيسه وبين ذلك الغير، وتحقق الشيئين (٢)، فوجب أن يكون الافتقار والاحتياج متأخرا بالرتبة عن تحقق المذات المحكوم عليها بالافتقار والاحتياج.

وإنما قلنا: إنه يقتضي التاخر، وذلك لأن الافتقار إلى الفاعل إنما يحصل لأجل أن بجعله الفاعل متحققاً وحاصلاً وكائناً وإذا كان كذلك وجب أن يكون تحقق الأثر وتكونه، متأخراً عن تأثير الفاعل فيه، لكن تأثير الفاعل فيه متأخر عن المتقاره واحتياجه إلى الفاعل، والمتأخر عن المتأخر عن الشيء متأخر عنه قببت: أن تحقق تلك الحقيقة المحكوم عليها بالافتقار والاحتياج إلى المؤثر يجب أن يكون متأخراً بالرتبة عن احتياجه إلى المؤثر، فيثبت بما ذكرنا: أنه لو صلق على شيء كونه مفتقراً إلى المؤثر، ومحتاجاً إليه، فإنه يلزم كون تلك الحقيقة متقدمة بالرتبة، على حصول تلك الحاجة، وكونها متأخرة عنه، ومعلوم أن يكون القول بثبوت الاحتياج والافتقار باطلاً ومحالاً . ولا

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>(</sup>٢) إليه لا تفتقر صفاته . . البغ (س).

<sup>(</sup>٢) النسبتين (س).

وهي متقدمة على حصول هذا الاحتياج والافتقار [ وأما الواقع بالفاعل والمؤثر فهو الوجود ، وهو متأخر بالرتبة عن حصول هذا الافتقار [(1) ؟ لأنا نقول : الماهية من حيث هي هي ، إما أن تكون مفتقرة الى المؤثر ، أو لا تكون ، فإن كانت مفتقرة إلى المؤثر لزم تقدمها على الافتقار وتأخرها عنه على ما بيناه ، قيعود الخلف ، وإن لم تكن مفتقرة إلى المؤثرة ، كان المفتقر إلى المؤثر هو الوجود فقط ، أو موصوفية الماهية بالوجود ، وعلى التقديرين فيلزم منه حصول التقدم والتأخر معاً وهو محال .

الشبهة الخامسة: المفتقر إلى المؤثر يمنتع [أن يكون ] (١) هو الماهية ، [ويمنتع أن يكون هو موصوفية الماهية بالوجود ، ويمنتع أن يكون هو موصوفية الماهية بالوجود ، وإذا امتنعت الأقسام الثلاثة ، امنتع كون الماهية مفتقرة إلى المؤثر ، فيفتقر في تقرير هذا الكلام إلى إثبات أقسام (١) أربعة :

الأول : قولنا : إنه يمتنع أن يكون المفتقر إلى المؤثر هو الماهية . وبيانه من وجهين :

الأول: إن كل ما [كان بالغير، فإنه يجب أن يرتفع عند ارتفاع عدم ذلك الغير. فلو كانت الماهية من حيث هي هي ، مفتقرة إلى المؤثر، لزم من فرض عدم ذلك الغير (أ) عبطلان الماهية ، من حيث هي هي [ لكن بطلان الماهية من حيث هي هي [ لكن بطلان الماهية من حيث من هي هي الكن بطلان الماهية من حيث هي هي المن المواد عنت هي هي الله في منواد ، والبياض يمتنع أن ينقلب غير منواد ،

والوجه الثاني: إن المفتقر إلى المؤثر ما يكون عكنا ، والإمكان حالة نسبة إضافية بين الماهية وبين صفة من صفاتها ، لأنا إذا قلنا : إن كذا عكن أن يكون كذا ، فهذا المعنى إنما يعقل إذا كان المفهوم من الموضوع مغايراً للمحمول . فإنه يحتم أن يقال : السواد يحت أن يقال : السواد يحن أن يكون سواداً . أما ما لا يمتنع أن يقال : السواد يحكن أن يكون أن المحوج إلى المؤثر [ هو الإمكان ، وثبت : أن

<sup>(</sup>١) من (٤) . (الأصل : أمور-

<sup>· (</sup>i) · (i) (ii) · (j) · (ii)

<sup>(</sup>۳) من (ز، س)،
(۱) من (ز، س)،

الإمكان حال نسبية ، وثبت في بديهة العقل : أن الشيء الواحد] (1) من حيث إنه هو فقط ، فإنه لا يعرض له شيء من الأحوال النسبية الإضافية ، فيثبت : أن الإمكان يمتنع كونه عارضاً للحقيقة من حيث هي هي ، وإذا كان المقتضى للحاجة ليس إلا الإمكان ، وثبت أن الماهية من حيث هي هي يمتنع أن يعرض لها الإمكان ثبت أن الماهية من حيث هي عتاجة الى المؤثر .

وأما القسم الثاني: وهنو أن يقال المحتاج الى المؤثر والجناعل [ يمتنع أن يكون] (٢) هو الوجنود . فهنذا أيضاً بناطل لأن النوجود من حيث إنه وجود : ماهية من الماهيات ، وحقيقة من الحقائق ، والدليلان المذكوران في امتناع كون الماهية مجمولة يجريان بعينهما في امتناع كون الوجود مجمولاً .

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال المحتاج إلى الفاعـل ، والجاعـل والمؤثر هو موصوفية الماهية بالوجود فنقول : هذا أيضاً باطل من وجهين :

الأول: إن موصوفية الماهية بالوجود ليس أمراً زائد على الماهية وعلى الوجود ، وإذا كان كذلك امتنع الحكم عليها بكونها مجعولة . يبان الأول: إنه لو كانت موصوفية الماهية بالوجود أمراً [ زائداً] (" مغايراً لها ، لكانت موصوفية الماهية بثلك الموصوفية مغايرة ، ولزم التسلسل .

[ وبيان الثاني] (1) : إن هذه الموصوفية لما لم تكن أمراً ثبرتياً مغايراً ، فإنه يمتنع القول بكونها أثراً للفاعل والجاعل ، وذلك باطل ، (٥) لأن ما لا ثبوت له في نفسه ، كيف بعقل جعله أثراً للمؤثر والفاعل ؟

الوجه الثاني: في إبطال قوله: (١) و الواقع بالفاعل هو موصوفية الماهية بالوجود، أن نقول: هذه الموصوفية إما أن تكون أمراً وجودياً، وإما أن لا تكون، قإن كان أمراً وجودياً فحينا في يكون له ماهية، ويكون له وجود، وحيناني يعود التقسيم المذكور فيه من أن الواقع بالفاعل، إما ماهيته أو وجوده،

| (١) من (ز) .                   | (١) من (ز)، |
|--------------------------------|-------------|
| <ul><li>(۵) ظاهر (م)</li></ul> | (۲) زیادة . |

<sup>(</sup>۳) من (س).
(۱) قولنا (ز).

وإن لم يكن له وجود البتة ، استحال القول بأن الواقع بالفاعل والجاعل هو هو ، فثبت بما ذكرنا : أنه يمتنع القول بأن تأثير الفاعل في الماهية ممتنع ، ويمتنع القول بأن تأثيره في موصوفية الماهية بالوجود .

وأما القسم الرابع: (١) وهو بيان أنه لما ظهر بطلان الأقسام كان القول بالتأثير والمؤثر باطلاً، فتقريره: أن ذلك الأثر لما كان غنياً في ماهيته عن المؤثر، وكان غنياً في اتصاف ماهيته بوجوده عن المؤثر، وكان غنياً في اتصاف ماهيته بوجوده عن المؤثر، كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن المؤثر والفاعل. لأنه متى حصلت الماهية، وحصل الوجود، وحصلت موصوفية الماهية بالوجود، فقد حصلت الماهية الموجودة بدون هذا المؤثر، وهذا الفاعل. وإذا كان كذلك كانت هذه الماهية الموجودة غنية عن المؤثر. وذلك هو المطلوب.

الشبهة السادسة: المحكوم عليه بالانتقار والحاجة ، إما أن يكون بسيطاً ، وإما أن يكون مركباً ، والقسمان باطلان ، فالقول بالحاجة باطل ، أما الحصر فظاهر ، وإنما قلنا : إنه ممتنع أن يكون المحكوم عليه بالافتقار والحاجة بسيطاً ، وذلك لأن البسيط حقاً لا يعرض لله الإمكان ، لأن من المعلوم بالضرورة أنه يستحيل الحكم على الشيء بأنه يمكن أن يكون هو هو ، فيستحيل أن يقال السواد يمكن أن يبقى ، ويمكن أن يقال السواد يمكن أن يبقى ، ويمكن أن يحدث ، إلا أن ذلك إنما يصح لأن المفهوم [ من السواد ] (٢) مغاير للمفهوم من كونه باقياً وحادثاً ، فأما أن يقال : السواد يمكن أن يكون سواداً ، فهذا غير معقول . فليت أن الإمكان لا يعرض البتة للحقائق البسيطة ، ولما ثبت أنه لا علمة للحاجة إلا الإمكان ، وثبت أن حصول الإمكان في البسائط ممتنع . وإنما قلنا : إن

<sup>(</sup>١) القسم الرابع (i)

<sup>(</sup>۲) من (س).

<sup>(</sup>٢) من (س)٠

المحكوم عليه بالافتقار والحاجة يمتنع أن يكون هو المركب، وذلك لأن المركب مركب من البسائط، فإذا كان كل واحد من تلك البسائط غنياً عن الفاعل والمؤثر، ثم ثبت بمقتضى بديهة العقل أن عند حصول جميع المفردات، بجب حصول المركب، وعند فقدانها أو فقدان واحد منها يمتنع حصول المركب، فحينئذٍ يلزم امتناع استناد المركبات إلى الفاعل والجاعل، ولا يقال: لم لا بجوز أن يقال: المقتقر إلى المؤثر هو هيئة التركيب؟ لأنا نقول: هيئة التركيب أحد أجزاء ماهية المركب، فتلك الهيئة إما أن تكون مفردة أو مركبة. ويعود التقسيم الأول فيه.

الشبهة السابعة : لو أثر شيء في شيء لكان تناثير ذلك المؤثر في ذلك الأثر ، إما أن يكون نفس ذات المؤثر [ أو ذات] (١) الأثر ، أو يكون مفهوماً مغايراً لها ، والأقسام كلها باطلة . فالقول بالتأثير باطل ، وإنحا قلنا : إن تأثير المؤثر في الأثر يمتنع أن يكون عبن ذات المؤثر ، أو ذات الأثر ، لوجوه:

الأول: إنه يمكننا أن نعقل ذات المؤثر وذات الأثر مع الشك ، في أن هذه الذات [ هل هي] (٢) مؤثرة في تلك الذات ؟ مثلاً : تعقل موجوداً واجب الوجود لذاته ، وتعقل ماهية هذا العالم المحسوس ، ثم تشك في أن هذا العالم ، هـل وجد بتأثير ذلك الموجود الواجب لـذاته ؟ ومعلوم أن المعلوم مضاير لخير المعلوم ، فوجب أن تكون هذه المؤثرية ، مغايرة لذات المؤثر ، ولذات الأثر .

الثاني: إن مؤثرية شيء في شيء ، نسبة غصوصة لأحدهما إلى الآخر ، والنسبة بين الشيئين يتوقف تحققها على تحقق ذات كل واحد من الشيئين ، والمتوقف على الأسرين مغاير لها ، فمؤثريه أحد الذاتين في الأخرى يجب أن تكون مغايرة لذات المؤثر وذات الأثر .

الثالث : إن النار تؤثر مثلًا في التسخين ، والماء يؤثر في التبريـد ، فالمـاء والنـار بتشاركــان في كون كــل واحد منهــا مؤثــراً في أثــر مخصــوص ، والحــرارة

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>۲) نن (ز)،

والبرودة يتشاركان في كون كل واحد منها أشراً لمؤشر مخصوص ، فئبت أن المشاركة في مفهوم المؤشرية وفي مفهوم الأشرية حماصلة . وأما المشاركة في خصوص ذات المؤثر وخصوص ذات الأثر فغير حاصلة ، فإن ذات النار مخالفة للذات الماء ، وحقيقة الحرارة مخالفة لحقيقة [ البرودة ، وإذا ثبت هذا ، لمزم القطع بأن كون النار مؤثرة غير ، وكونها فاراً غير ، وكذلك] (١) كون الحرارة أثراً لمؤثر غير ، وكونها حرارة غير .

بقي أن تقيم البرهان على أن تأثير المؤثر في الأثر ليس عين ذات الأثـر ، فنقول : الذي يدل عليه وجوه :

الأول : إنا إذا قلنا قدرة الله مؤثرة في وجود العالم ، كنا قد وصفنا قدرة الله ، الله تعالى بهذه المؤثرية ، ومعلوم بالضرورة أن العالم ليس صفة لقدرة الله ، وبلزم من مجموع هاتين المقدمتين القطع بأن قدرة الله تعالى في العالم ليست نفس العالم .

الموجه الثاني في إيطال هذا الكلام: أنه إذا قبل لنا ؛ لم وجد العالم ؟ كان جوابنا : إن قدرة الله تعالى اقتضت إيجاد العالم في الوجود ، [ فعللنا وجود العالم في الوجود] (٢) بأن الله تعالى أوجده ، فلو كان إيجاد الله للعالم عين العالم ، لكان قولنا : العالم إنما وجد بإيجاد الله تعالى معناه : أن العالم إنما وجد بنفسه ، ولو وجد العالم بنفسه لامتنع أن يقال : إنه وجد بإيجاد الله تعالى ، فثبت أنا لو فسرنا تأثير المؤثر في الأثر ، بنفس وجود ذلك الأثر ، لزم نفي المؤثر ونفي

<sup>(</sup>١) من (ز، س).

<sup>(</sup>Y) من (س).

الأثر ، وما أقضى ثبوته إلى نفيه ، كان باطلًا فــوجب أن يكون القــول بأن تــأثير المؤثر في الأثر [ نفس] (١) ذلك الأثر : قولًا باطلًا .

والوجه الثالث في إبطال هذا الكلام: إما أن نفسر إبحاد الله تعالى للعالم بنفس العالم ، وإما أن نفسره لا بنفس العالم ، بيل بصدور العالم من قدرة الله تعالى ، والأول باطل ، لأن بتقدير أن يوجد العالم لذائه ، أو يوجد بإبجاد موجود آخر غير الله ، لم يصبح القول بأن العالم حصل بإبجاد الله تعالى ، فثبت أن إبجاد الله تعالى [ للعالم] (٢) لا يمكن تفسيره بنفس العالم ، وإتما يمكن تفسيره بوقوع العالم من قدرة الله [ تعالى ، وعند هذا نقول : ظهر أن كون العالم من قدرة الله تعالى ، مغاير لذات العالم ، ولذات الفدرة ) (٢) قوجب أن يكون مفهوماً ثالثاً ، قببت أن تأثير المؤثر في الأثر ، لا يجوز أن يكون تفس ذات المؤثر ، ولا يجوز أن يكون نفس ذات المؤثر ، ولا يجوز أن يكون أمراً مغايراً لهما .

والموجه الرابع<sup>(1)</sup> في بيان أن تأثير الشيء في الشيء، يمتنع أن يكون عين ذات المؤثر وعين الأثر : هو أن كون المؤثر مؤثراً في الأثر ، وكون الأثر أشراً للمؤثر من مقولة المضاف ، وأما ذات المؤثر وذات الأثر فليسا كذلك . لأنا إذا قلنا : إن الله تعالى خلق العالم ، فذات المؤثر هي ذات واجب المرجود ، وذات الأثر هو ذات العالم .

قثبت بهذه البراهين الأربعة (٥): أنه لو أثر شيء في شيء، لكانت مؤثرية الحدهما في الآخر ليست عين ذات المؤثر، ولا عين ذات الأثر، بـل كـانت مفهوماً ثالثاً مغايراً لهما .

وأما القسم الثاني وهنو أن يقال المفهنوم من المؤثرية مفهوم ثنائث مغايس لذات المؤثر ولذات الأثر .

<sup>(</sup>١) من (س)٠

<sup>(¥)</sup> من (ز) .

<sup>(</sup>۱۲) من (۱۲)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الخامس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الخبسة.

فنقول : هذا أيضاً فاسد ، لأن ذلك المفهوم المغاير إما أن يكون سلبياً أو ثبوتياً ، والقسمان باطلان ، وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون سلبياً لوجهين :

الأول: إن قولنا: إن الشيء الفلاني مؤثر في كذا، نقيض لقولنا: إنه ليس بجؤثر في كذا، لكن قولنا: إنه ليس مؤثراً في كذا مفهوم سلبي، لأنا لا نعقل من قولنا للشيء المعين: إنه لم يؤثر في كذا، ولم يفعل فعلاً، ولم يوجد أثراً إلا النفي المحض والعدم الصرف، وإذا ثبت أن المفهوم من قولنا: إنه لم يؤثر في كذا هو العدم المحض، وجب أن يكون المفهوم من قولنا: إنه أثر في كذا هو العدم المحض، وجب أن يكون المفهوم من قولنا: إنه أثر في كذا أمراً ثابتاً موجوداً. ضرورة أن أحد النقيضين لما كمان سلبياً، وجب كون النقيض الآخر ثبوتياً.

الشاني: إنا إذا قلنا المؤثرية مفهوم عدمي ، كان المعنى أنه لا وجود للمؤثرية ، ولا حصول لها ولا معنى لهذا الكلام ، إلا التصريح بنفي المؤثرية والأثر .

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقال : إن المؤثرية مفهوم ثبوتي [ مغاير لذات المؤثر ، ولذات الأثر ، فنقول :

هذا الموجود ، إما أن يكون موجوداً في الأعيان ، وإما أن يقال : إنه] (١) لا وجود له في الأعيان ، وإنما هـو من الاعتبارات الـذهنية ، التي لا يكون فما وجود في الأعيان . والقسم الثاني باطل . لأن العقل إذا حكم على الشيء يكونه مؤثراً في شيء آخر . فهذا الحكم إ الذهني ](١) إما أن يكون مطابقاً للأعيان ، وإما أن لا يكون . فإن كان هذا الحكم الذهني مطابقاً لما في الأعيان ، فحينئة يكون الشيء في الأعيان : أثراً ، ومؤثراً ، وفاعلاً ، ومفعولاً . وحينئة يبطل يكون الشيء في الأعيان : أثراً ، ومؤثراً ، وفاعلاً ، ومفعولاً . وحينئة يبطل قولهم بأن هذه المفهومات : اعتبارات حاصلة في الأذهان ، ولا وجود لها في الأعيان .

<sup>(</sup>۱) س (ز).

<sup>(</sup>۱) من (ز).

يكون هذا الحكم الذهني كذباً وجهلًا ، وحينشذٍ لا يكون الشيء في نقس الأمـر أثراً ولا مؤثراً ولا فاعلًا ولا مفعولًا ، وذلك يوجب القول بنفي التأثير والمؤثر .

وأما القاسم الشاني : وهو أن يقال : كون المؤثر مؤثراً ، أو كون الأثر أراء أو كون الأثر أراء أو كون الأثر أراء أو مقومان مغايران للذات ، وهي أمور شابتة في الأعيان . فنقول : هذا القسم أيضاً باطل ، وذلك لأن ذلك الأمر الوجودي ، إما أن يكون جوهراً قائماً بنفسه ، وإما أن يكون صفة عارضة للذات المؤثر وللذات الأثر ، والأول باطل لوجوه :

أحدها : إن المؤثرية صفة لذات المؤثر ، والجوهر القائم بنفسه لا يكون صفة لذات المؤثر .

وثانيها: إن المؤثر والأثر من مقولة المضاف ، والجوهر القائم بنفسه ليس كذلك .

وثالثها: إن هذا الجوهر القائم بنفسه ، إن لم يكن له أثر في ذلك المفعول كان أجنبياً عنه (١) ، وإن كان له فيه أثر فحينئذٍ يعود التقسيم المذكور في مؤثرية ذلك الحرهر في ذلك الأثر .

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال المؤشرية والأشر صفتان قائمتان بذات المؤثر ، وبذات الأشر . فهذا أيضاً محال لأن الصفة القائمة بالغير مفتقرة إلى الغير [ والمفتقر إلى الغير](٢) عكن لذاته والممكن لذاته لابد له من مؤثر ، فهذه المؤثرية مفتقرة أيضاً إلى مؤثر يؤثر فيه فيكون تأثير ذلك المؤثر في وجود هذه المؤثرية مفهوماً زائداً عليها ، ولزم التسلسل وهو باطل لوجهين :

الأول: البراهين الدالة على أن القول بالتسلسل باطل.

والثاني : إن على تقدير أن يكون القول بالتسلسل صحيحاً ، فالمحال لازم ههذا أيضاً ، وذلك لأن المعقول من التسلسل أن يستلزم شيء شيئاً ،

<sup>(</sup>۱) بالنعين . (ز).

<sup>(</sup>٢) من (س).

ويكون الثاني مستلزماً [ لثالث ، ويكون الثالث مستلزماً] (1) أرابع ، وهكذا إلى غير النهاية . إلا أن (1) هذا المعنى إغا يتقرر عند وجود أصور متلاصقة ، يكون كل واحد منها متصلاً بالآخر إلى غير النهاية ، إلا أنا إذا قلنا : إن مؤثرية الشيء في الشيء صفة زائدة عليها ، فلا يكننا أن نشير إلى الشيئين يتصل أحدهما بالآخر إلا ويكون كون أحدهما مستلزماً للآخر [ أمراً ] ثالثاً متوسطاً بينها . وهذا يقتضي أن لا يتصل شيء يشيء آخر البتة ، وإذا يطل [ هذا ، بطل] (1) القول بالتسلسل ، فثبت : أن القول بثبوت التسلسل في هذا المقام يفضى ثبوته إلى عدمه ، فوجب أن يكون القول بثبوته باطلاً . فقد ظهر من يمكون عين ذات المؤثر أو ذات الأثر ، وأما أن يكون مفهوماً ثالثاً لها ، وثبت يكون عين ذات المؤثر أو ذات الأثر ، وأما أن يكون القول بثبوت المؤثر والتأثير فلا القسمين باطل قاسد ، فوجب أن يكون القول بثبوت المؤثر والتأثير أن كلا القسمين باطل قاسد ، فوجب أن يكون القول بثبوت المؤثر والتأثير المؤلد .

فإن قال قائل: إن هذا التقسيم الذي ذكرتموه قائم في مواضع قد علم صحتها. ووجودها بالضرورة ، فوجب أن يكون هذا التقسيم فاسداً ، وبيانه من وجهين :

الأول: [أن يقال] (أ) لو حصلت هذه الدار، وهذا الجدار في هذه الساعة، لكان حصولها في هذه الساعة، إما أن يكون نفس هذا الشيء، أو نفس هذه الساعة، أو يكون مفهوماً ثالثاً مغايراً، والأقسام الثلاثة باطلة، فكان القول [ بحصول هذا الشيء في هذه الساعة باطلاً، وإنما قلنا: إنه يُمتنع أن يكون] (أ) حصول هذا الدار وهذا الجدار في هذه الساعة، غير وجود هذه

<sup>(</sup>۱) من (G).

<sup>(</sup>٢) لأن هذا (س).

<sup>(</sup>٣) من (٥).

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(</sup>a) من (j).

الدار وهذا الجدار ، لأنه في الساعة [ الثانية ] (أ) لا يبقى حصوله في هذه الساعة ، عين هذه الساعة ، لأنه [ لا ] (أ) يمكن وجود هذه الساعة في الخارج وفي الذهن ، منفكاً عن حصول هذا الشيء في هذه الساعة ، وأيضاً : فحصول هذا الشيء في هذه الساعة وهذا الشيء في هذه الساعة وهذا الشيء في من مقولة المضاف ، وهذه الساعة وهذا الشيء في من مقولة المضاف .

وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون حصول هذا الشيء في هذه الساعة ، مفهوماً زائداً ، لأن ذلك الزائد يكون أيضاً حاصلاً في تلك الساعة ، فيكون حصول ذلك المفهوم المغاير في تلك الساعة أمراً مغايراً له ، ويلزم التسلسل وهو معال .

الوجه الثاني: في بيان أن ما ذكرتموه [من التقسيم] (٢) باطل ، هو أنا نشير إلى جسم حاصل في مكان ، ونقول : إنه ليس حاصلاً في هذا المكان ، لأنه لو كان حاصلاً فيه فحصوله فيه ، إما أن يكون عين ذاته ، أو زائداً على ذاته ، والأول باطل [ لانه إذا خرج عن ذلك المكان فذاته باقية ، وحصوله في ذلك المكان غير باقي والثاني أيضاً باطل] (٤) لأن ذلك الزائد يكون صفة لذلك الجسم ، والصفة حاصلة في الموصوف ، فيلزم أن يكون حصول تلك الصفة في ذات الموصوف زائداً عليه ، وذلك يوجب (٥) التسلسل وهو محال ، فثبت بهذين الموجهين : أن ما ذكرتموه من التقسيم قائم في أصور قد علمنا صحتها ببديهة المعقل ، فوجب أن يكون التقسيم الذي ذكرتموه باطلاً .

والجواب: أن نقول: إن التقسيم الذي ذكرناه تقسيم دائر بين النفي والإثبات، والدلائل الدالة على إبطال كل واحد من تلك الأقسام وجوه قطعية بقينية، وإذا ثبت هذا، فنقول: هذا التقسيم الذي ذكرناه، برهان صحيح

4

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>(</sup>۲)، من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(</sup>١) من (١) .

<sup>(</sup>٥) رازم التسلسل (س).

بحسب الصورة ويحسب المادة ، فإن كان البرهان الذي هذا شأنه مجتمل أن يكون فاسداً ، فحينئذٍ لا يمكنكم القطع (١) بصحة شيء من الدلائل والبينات [فإن الغاية القصوى فيها أن تكون (١)] صحيحة بحسب الصورة والمادة ، فإذا جوزتم (١) مع هذين الشرطين أن يكون فاسدا ، فحينئذ لا يبقى الوثوق بشيء من الدلائل ، ويسقط الاعتماد عا الدلائل ، ويسقط الاعتماد عن جميع الدلائل ، ويسقط الاعتماد عن الدليل الذي ذكرتموه في إثبات واجب الوجود . وهذا آخر الكلام في تقرير هذه الشبهة ، وهي أقوى الشبهات في الحقيقة .

الشيهة المثامنة في نفي التأسير والمؤثر: أن نقول: لو كان الإمكان علة لحاجة الأثر إلى المؤثر، لافتقر المعدوم حال عدمه إلى المؤثر، وهذا محال فذاك عالى، بيان الشرطية أن المحوج إلى المؤثر هو الإمكان الحاص لا العام، لكن الإمكان الحاص تعلقه [بطرف الوجود مثل تعلقه] (3) بطرف العدم على السوية من غير تقاوت أصلاً، وإذا كانت نسبة هذا الإمكان إلى الطرفين على السوية، وإن كان علة الحاجة في طرف الوجود، وجب أن يكون علة للحاجة في طرف العدم، وإلا لزم رجحان أحد الطرفين المتساويين على الآخر لا لمرجح، وهو عالى، وبتقدير صحته فذلك يقدح في قولكم: (9) إن المكن لا يشرجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. فثبت أنه لو كان الإمكان علة للحاجة، لكان طرفيه على الآخر إلا لمرجح. فثبت أنه لو كان الإمكان علة للحاجة، لكان المعدوم حال عدمه مفتقراً إلى المرجح والمؤثر، وإنما قلنا: إن هذا عال، لأن العدم المستمر إشارة إلى النفي المحض، والسلب الصرف، وكونه باقياً إشارة إلى أن ذلك السلب المحض بقي مستمراً، أو كل واحد من هذين المفهومين ينافي حصول التأثير. أما أن كونه سلباً عضاً ينافي كونه أشراً، فلأن التأثير (1)

<sup>(</sup>١) الاستدلال (س).

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>(</sup>٣) حققتم مع حصول هذين (س).

<sup>(</sup>t) من (س).

<sup>(</sup>۵) تراك (س).

<sup>(</sup>٦) التغاير (س).

يقتضي حدوث حالة وحصول أمر ، والنفي المحض ، والسلب الصرف ليس كذلك، وأما أن كونه باقياً يمنع من كونه أثراً لمؤثر ، فلما بينا فيها تقدم [أنه يمتنع القول ، بأن الباقي حال بقائه يصبر أثراً لمؤثر وفعلاً لفاعل ، فثبت (١) ]أنه لو كان الإمكان عوجاً إلى المؤثر ، لزم افتقار المعدوم حال بقائه إلى المؤثر، وثبت أن هذا محال ، فبلزم أن لا يكون الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر .

الشبهة التاسعة : لو افتقر المكن إلى المرجح لما كنان الإنسان غشاراً في أفعاله ، وهذا باطل ، فذاك باطل ، بيان الشرطية : أن الإنسان حال كونـه قادراً [ على الفعل ، إما أن يكون قادراً إلى على الترك، أو لا يكون ، فإن لم يقدر على النوك في حال الفعل ، فكذلك لا يقدر عبلي الفعل (١١) ، وحينتُــنّــ لا يكون البتة متمكناً من الفعل ومن الشرك في شيء من الأحوال ، فـوجب أن لا إ يكون فاعلًا غتاراً البنة، وأما إن كان قادراً على الترك، فترجح الفعل على الترك، إما أن بتوقف على مرجح أو لا يتوقف ، فإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما أن يكون منه أو من غيره ، فإن كان منه عاد التقسيم الأول نيه ، وإن كان من غيره ، فعند حصول ذلك المرجح من ذلك الغير ، إما أن يكون ذلك الفعل واجباً او ممكناً أو ممتنعاً ، فإن كان واجباً لم يكن البتة متمكناً من الفعل والترك ، لأنبه قبل حصول ذلك المرجع ، كنان صدور الفعيل عنه وأجباً ، وعلى همذا التقدير لا يكون العبد متمكناً في شيء من الأحوال ، وإذا كنان عند حصول ذلك المرجح ، يصير صدور الفعل عنه ممكناً لا واجباً . فذلك باطل لوجـوه ستة تطعية يقينية سنذكرها في مسألة القضاء والقدر . فثبت بما ذكرناه : أنه لو توقف رجحان أحد طرفي المكن على الآخر على انضمام مرجح إليه ، لامتنع كون الحيوان مختاراً في فعله .

وإنما قلمنا ؛ إنه لا يد من الاعتراف بحصول الفاعل المختمار ، وذلك لأنما نعلم تفرقة بديهية كون العبد متحركاً باختياره ، تمارة يمنة ، وتمارة يسرة ، وبمين

<sup>(1)</sup> من (g) ،

<sup>(¥)</sup> من <del>(س)</del>،

<sup>(</sup>٢) فكذلك لا يقدر حال الترك على الفعل (س).

كون المرتعش متحركاً بالاضطرار. وأيضاً .: فمن رمى حجراً إلى وجه إنسان ، فإنه يعرف الفرق بين حركة الحجر وبين يد ذلك الرامي ، فإن العقلاء ببدائه عقولهم يعلمون : أنه لا يجوز مدح ذلك الحجر وذمه في تلك الحركة ، وأنه بحسن مدح ذلك الرامي وذمه في تلك الحركة ، ولو لم يكن العبد مختاراً في فعله ، لما بقيت هذه التقرقة ، فثبت : أنه لو توقف رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر بالا(١) مرجح ، لزم أن لا يكون العبد مختاراً في فعله ، وثبت أنه عنار في فعله ، وثبت أنه عنار في فعله ، وثبت أنه عنار في فعله ، فوجب أن لا يفتقر الممكن إلى المرجح ،

الشهية العاشرة: إن الهارب من السبع إذا ظهر له طريقان متساويان من كل الوجوه ، فإنه يختار أحدهما لا لمرجع ، والعطشان إذا خير بين شرب قدحين متساويين ، والجانع إذا خير بين أكل رغيفين متساويين ، وكذا القول في أشباهها من الأمثلة . ولا يقال : إن ذلك الفاعل لما خصص أحد الجمانيين يبالترجيح فذلك الترجيح والتخصيص : مرجح ، لأنا نقول : إن ذلك القادر إن لم يصح منه ترجيح الجانب المرجوح على الجانب الراجح ، بدلاً عن الترجيح ، فهو موجب لا مختار ، وإن صح منه كل واحد من القسمين بدلاً عن الاخر ، فإن توقف ترجيح أحد الجانين على الآخر على مرجح ، صار موجباً ، وخوج عن كونه مختاراً ، وإن لم يتوقف على المرجح فقد حصل رجحان المكن لا لمرجح .

الشبهة الحادية عشر: القول بافتقار المكن إلى المؤثر يقدح في كونه مكناً ، فرجب أن لا يتحقق الافتقار. بيان الشرطية: إن المكن إن حصل معه وجود السبب ، كان واجب الوقوع ، وإن حصل معه عدم ذلك السبب كان ممتنع الوقوع ، وإذا كان لا واسطة بين حصول السبب وبين عدمه ، كان كل واحد منها مانعاً من الإمكان ، فوجب أن لا بحصل الإمكان أصلاً ، فيثبت أن القول بافتقار المكن إلى السبب ينافي كونه ممكناً ، ومعلوم أن ما أفضى ثبونه إلى نقيه ، كان ثبوته باطلاً ، فوجب أن يكون القول بثبوت هذا الأفتقار باطلاً .

فإن قال قائل : لم لا يجهوز أن يقال : إنه ممكن نظراً إلى ذاته وماهيته ،

<sup>(</sup>۱) من (ز)۔

بمعنى أنه من حيث إنه هو ، مع قطع النظر عن وجود السبب وعن عدمه ، فإنه يقبل الوجود والعدم أو يقول : إنه صار واجب الوجود في الحال لحضور سبب وجوده ، لكنه ممكن الوجود بالنظر إلى الزمان المستقبل .

والجواب: أن نقول: أما الوجه الأول فباطل، لأن ماهية الشيء إما أن تكون عين وجوده أو غيره، فإن كان الأول امتنع أن يقال: إنه من حيث إنه هو ممكن الوجود، لأن على هذا القول لا هوية له سوى الوجود، لكن الوجود من حيث إنه وجود ينافي العدم، والمنافي للشيء لا يكون قابلاً له، فوجب أن بمتنع كون تلك الماهية قابلة للعدم.

وأما الأحتمال الشاني: (١) وهو أن تكون الماهية غير الوجود ، فنقول: فعلى هذا التقدير المحكوم عليه بالإمكان ، إما الماهية ، أو الرجود ، أو موصوفية الماهية بالوجود ، ومحال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو الماهية [ لأن الماهية ] (١) من حيث هي هي ، لا تقبل الانتفاء والتبديل ، يل هي واجبة التحقق لعينها ولذاتها فلا تكون مكنة البتة . وعال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو الوجود من حيث إنه وجود ، لأن الوجود من حيث إنه وجود [ لا يقبل العدم ، فيمتنع أن يكون الوجود من خيث إنه وجود] (١) قابلًا للعدم ، وعال أن يكون المحكوم عليه بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود ، لأن تلك الموصوفية إن لم تكن أمراً وجودياً فقد بطل الحديث ، وإن كان أمراً وجودياً عاد التقسيم الأول . فثبت أن هذا العذر الذي ذكرتموه باطل .

وأما السؤال الثاني : وهنو أن الإمكان إنما يتحقق بالنسبة إلى النزمان المستغبل .

فنقول: إما أن يكون المراد منه: أن عند حصول الاستقبال، يحصل هذا الإمكان [ وإما أن يكون المراد منه: أن الإمكان [ أن حصل [ في

<sup>(</sup>۱) الرجه (س).

<sup>(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>۴) من (C).

<sup>(</sup>٤) من (س) -

الحال] (أ) بالنسبة إلى الاستقبال ، والأول بساطل ، لأن الأستقبسال ينقلب حالاً عند الحضور ، فيعود السؤال المذكور .

والثاني أيضاً باطل ، لأن حصول الشيء في الأستقبال مشروط بحصول الاستقبال ، والاستقبال محال عال الحصول في الحال ، والموقف على المحال محال ، فالشيء يشرط حصوله [ في الأستقبال] (١) مستحيل الحصول في الحال ، وإذا كان هو بهذا الأعتبار محتنع الحصول ، امتنع أن يقال : إنه بهذا الأعتبار يكون عكن الحصول ، لأن الإمكان الحاص والامتناع لا يجتمعان في الشيء الواحد بالاعتبار الواحد .

الشبهة الثانية عشر: لو افتقر الحادث الى المؤثر لكان ذلك المؤثر مع كل الفيود المعتبرة في تلك المؤثرية ، إما أن يقال: إنه كان موجوداً قبل ذلك الأثر ، أو ما كان موجوداً قبل ذلك الأثر في أحد الوقتين دون الثاني ، يكون رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وذلك يقدح في قبولنا الممكن يفتقر إلى المؤثر ، اللهم إلا أن يقال : إن حضود مذا الوقت كان شرطاً لأن يصدر الأثر عن المؤثر ، لو كان زوال الوقت الأول شرطاً ، إلا أن على هذا التقدير يلزم أن يقال : إن المؤثر مع كل ما لابد منه في المؤثرية ، ما كان موجوداً قبل هذا الأثر ، لأن زوال الوقت الأول وحضود الموقت الثاني ، كان أحد الأمور المعتبرة في تلك المؤثرية ، مع أنه ما كان الموت الأمور المعتبرة في تلك المؤثرية ، مع أنه ما كان كانت حاضرة . هذا خلف ، وأما أن قلنا : إن المؤثر مع كل ما لا بد منه في حصول المؤثرية ، ما كان حاصلاً قبل ذلك ، وإنما حدث في هذا الوقت كان حصول المؤثرية ، ما كان حاصلاً قبل ذلك ، وإنما حدث في هذا الوقت كان الكلام في حدوث ذلك الأثر ، فإن حدث لا حدث لا حدث لا مؤثر آخر ،

<sup>(</sup>۱) من (س)،

<sup>(</sup>٢) بن (س)،

<sup>(</sup>۴) س (س)،

لزم إما التسلسل أو الدور ، وهما باطلان عندكم .

الشبهة الثالثة عشر: المكن حين صدر عن الواجب، إما أن يكون قد صدر مع أنه كان صدوره عنه واجباً، فإن كان الأول، فقد ترجح المكن لا لمؤثر، وإن كان الثاني فحينئد يصدق أن هذا المعلول من لوازم وجود تلك العلة، وانتقاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، فيلزم من ارتفاع هذا المعلول ارتفاع علته، ويلزم من ارتفاع علته ارتفاع علة علته. ومكذا القول في أنه يلزم من ارتفاع كل [ معلول ارتفاع علته . حتى ينتهي هذا إلى المبدأ الأول، فيلزم أن يقال: إنه يلزم من ارتفاع المكنات، وهذه الحوادث، ارتفاع واجب الوجود لذاته، وهو محال.

فإن قال قائل : الجواب عنه من وجهين :

الأول : إن ارتفاع الأثر لا يوجب ارتفاع المؤثر ، بل يدل على أن المؤثر الرتفع أولاً ، حتى لزم من ارتفاعه ارتفاع هذا الأثر ،

الثاني: لم لا يجوز أن يقال: إن ارتفاع المعلول، دل على أن شرطاً من الشرائط المعتبرة في تناثير واجب الوجود لذاته، في حصول هذا المعلول [قد ارتفع (<sup>7)</sup>] ويهذا التقدير لا يلزم من ارتفاع هذا المعلول ارتفاع ذات العلة، لأنا نقول:

أما الجواب الأول فضعيف لأنه لو كنان الأمر كذلك [ لكنان (٢) ] متى ارتفع الأثر فإن المؤثر قد ارتفع أولاً ، لكننا نشاهند عدم الصنور والأعراض في عنائنا هنذا ، فيلزم أن يكون عندمهنا ، دالاً عنلي عندم عللهنا ، وحينشة يلزم المحال (٤) المذكور.

وأما الجواب الثاني: فضعيف أيضاً ، لأن الكلام في ارتفاع ذلك

<sup>(</sup>۱) س (ز).

<sup>(¥)</sup> من (ز).

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>٤) المحذور (i).

الشرط ، كالكلام في ارتفاع ذلك المعلول فإن كان ذلك لارتفاع شرط آخر أزم أن يكون كل حادث لأجل حادث آخر إلى غير النهاية . ثم إن هذه الأسباب والمسببات الغير المتناهية ، لمو كانت موجودة معاً ، فقد لمزم وجود أسباب ومسببات غير متناهية دفعة واحدة [ وهو محال] (١) وإن كان بعضها سابقاً على البعض ، فحينتني قد جوزتم استناه الحادث الموجود في الحال إلى سبب كان موجوداً قبل ذلك وهو غير موجود في الحال ، وإذا جاز ذلك قلم لا يجوز أن يقال المقتضى لموجود هذا الشيء الموجود في الحال شيء كان موجوداً قبله ، ثم فني عند طريان هذا الحادث ، وهذا عين (١) ما ذكرتموه في الشرائط المتعاقبة وحينئلا لا يمكنكم الاستدلال بوجود هذه المكنات على وجود موجود واجب الوجود لذاته .

الشبهة الرابعة عشر: العالم إما أن يكون له مؤثر أو لا يكون ، فإن لم يكن له مؤثر ، مع أن العالم ممكن لذاته ، فقد وقع الممكن لا عن مؤثر . وإن كان له مؤثر فذلك المؤثر ، إما أن يكون واجباً أو مختاراً . فإن كان موجباً فاختصاص النقطة المعينة ، بأن نكون قطباً للفلك دون سائر النقط المتساوية فيا : رجحان للمكن لا لمرجح ، وكذلك القول في اختصاص كل واحد من الكواكب لجانب معين من الفلك ، دون سائر الجوانب ، وكذا القول في اختصاص بعض جوانب المتمر (٢) بالرقة دون سائر الجوانب وكنذا القول في اختصاص بعض جوانب المتمر من أخلاء الذي لا نهاية له عند من يقول بدلك الخلاء ، وإما إن كان غتاراً كان تخصيص إحداث العالم بالوقت المين دون [ سائر ] (٤) ما قبله ، وما بعده ترجيحاً لأحد طرقي المكن على الآخر من غير مرجح فثبت : أن القول باستغناء الممكن عن المؤثر لازم على كل التقديرات .

الشبهة الخامسة عشر: لو أثر شيء في شيء لكان تأثير المؤثر في الأثر ،

<sup>(</sup>۱) من (ز)،

<sup>(</sup>٢) من (ز).

<sup>(</sup>٢) يقرأ : للحتم.

<sup>(4)</sup> من (س)،

إما أن يكون باعتبار كونه مؤثراً ، أو كان ذلك التأثير حاصلاً باعتبار آخر مسوى كونه مؤثراً . والقسمان باطلان ، فالقول بالتأثير باطل وإنما قلنا : إنه بمتنع أن يؤثر قيه باعتبار كونه مؤثراً ، وذلك لأن كون الشيء مؤثراً في غيره نسبة غصوصة بين ذات المؤثر ، وذات الأثر ، والتسبة الحاصلة بين الشيئين متأخرة بالرتبة عن الذاتين (١) ، فيلزم من هذا أن يقال : إن كون المؤثر مؤثراً في ذات الأثر نسبة متأخرة بالرتبة عن ذات الأثر ، فلو حكمنا بأن ذات الأثر إنما وجد (١) بسبب تلك المؤثرية ، لزم أن تكون هذه المؤثرية متقدمة بالرتبة على ذات الأثر ، أعني (١) المؤثرية ، وحينئذ يلزم نقدم كل واحد منها على الأخر ، أعني (١) المؤثرية ، وذات الأثر وذلك عال ، وأما بيان فساد القسم الشاني ، وهو أن يؤثر المؤثر في الأثر لا باعتبار كونه مؤثراً فيه [ فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار كونه مؤثراً فيه [ فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار كونه مؤثراً فيه [ فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار كونه مؤثراً فيه [ فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار كونه مؤثراً فيه [ فهذا أيضاً باطل ، لأنه لو أثر فيه لا باعتبار المؤثرية ، وحينئذ يلزم الجمع بين النقيضين وهو محال .

الشبهة السادسة عشر: الأثر ما لم بجب وجوده عن المؤثر، امتنع دخوله في الوجود، فإن قبل (\*) إن [ مؤثر الأثر واجب الصدور عن المؤثر فيكون عكن الصدور عنه، وما دام يكون الشيء باقياً على إمكانه ] امتنع دخوله [ في الوجود ] ، فيثبت أن الأثر ما لم يصر واجب الصدور عن المؤثر امتنع دخوله في الوجود، وإذا ثبت هذا لزم أن يقال: إن صيرورة واجب الصدور عن المؤثر صفة من متقدم بالرتبة على دخوله في الوجود، لكن وجوب صدوره عن المؤثر صفة من صفات وجوده، والصفة مناخرة بالرتبة عن الموصوف، فهذا يقتضي تقدم كل واحد من هذين الاعتبارين على الأخر، وتأخره عنه، وذلك عال.

الشبهة السابعة عشر: المؤثر عتنع كرنه مؤثراً في الشيء، إلا إذا كان

<sup>(</sup>ز) الذات (س).

<sup>(</sup>٢) وجد (س).

<sup>(</sup>١٢) على (س).

<sup>(</sup>٤) سَ (٤)

 <sup>(</sup>٥) عبارة (س): فإن قبل: أن يعتبر الأثر; ويصير واجباً، امتنع دخوله في الـوجود. فتبت: أن
 الأثر.. الخ

ذلك الشيء في نفسه ممكن الوجود محتاجاً إلى الغير ، فثبت أن عند عدم الإمكان والحساجة يمتنع كون الشيء مؤثراً فيه فلو صار (١) مؤثراً فيه عند حصول الإمكان والحاجة لزم أن يكون هذا الإمكان ، وهذه الحساجة عله لكون ذلك المباين (١) علة لوجوده ، وهذا محال لوجهين :

الأول : إنه بلزم أن يحصل لغير واجب الوجود لذانه تباثيراً [ في ذات واجب الوجود لذاته (٣) ] وهو محال .

الثاني: إنا قد دللنا على أن هذا الإمكان وهذه الحاجة أمران<sup>(3)</sup> عدميان، ولو جعلناهما علة لكون العلة الفاعلة [ مؤثرة في وجود الأثر لكانت العلة الأولى<sup>(4)</sup>] هذه الموجودات أمراً عدمياً (1) وحينته يلزم كون العدم علة الوجود [و] هذا محال<sup>(٧)</sup>.

الشبهة النامنة عشر: إن المؤثر ما كان مؤثراً بالقعل قبل دخول (^)
الأثر، فإذا صار مؤثراً بالفعل عند وجود الأثر، فقد حدثت تلك المؤثرية،
فإن كان حدوثها لأجل هذا الأثر لزم الدور، وإن كان حدوثها لشيء آخر لزم
التسلسل، وإن حدثت هذه المؤثرية لا لسبب أصلاً، كان ذلك قولاً، بأن
المحدث الممكن (^) غني عن المؤثر والفاعل، فهذا عام شبهات القائلين بنغي
التأثير والأثر.

<sup>(</sup>١) فرضنا (س).

<sup>(</sup>۷) المكن (س)٠

<sup>·(</sup>i) in (f)

<sup>(</sup>١٤) تيدان (س)٠

<sup>(</sup>a) من (س)·

<sup>(</sup>۲) امران علمیان (ز).

<sup>(</sup>٧) هذا خلف (س).

<sup>(</sup>٨) رجود (س)،

<sup>(</sup>١) من (١).

#### المفصلت الخامست

#### نی تقریرالجوا بعن هذه الشبهات

الشبهة الأولى : وهي قولهم : « أو كان الإمكان محوجاً إلى المؤثر ، لكان الباقى في حال بقائه محتاجاً ، إلى المؤثر ،

نقول في الجواب عنها: لانزاع في المقدمة الأولى: لكن لم قلتم: إن الباقي غير مفتقر إلى المؤثر ؟ قوله: ولأنه يلزم منه تحصيل الحاصل وهو محال عقلنا: إن عنيتم بهذا الكلام (أنه يلزم أن بحصل للحاصل حصول أخر، فهذا غير لازم، لأن على هذا التقدير يكون هذا الحصول الشاني حصولاً جديداً، فيكون تأثير المؤثر في الحادث لا في الثاني، وكلا منا فيها إذا كان المؤثر في نفس الثاني، وإن عنيتم بهذا الكلام)(١) أن يكون عين(١) ذلك الحصول واقعاً بتأثير ذلك المؤرد، وتكوينه من غير توهم أن يحصل لذلك الحاصل حصول شان، فهذا حق، وصدق عندنا، فلم قلتم: إن الأمر ليس كذلك ؟

والجواب عن الشبهة الشانية : وهي قوطم (") : « تأثير المؤشر ، إما أن يكون حال وجود الأثر أو حال عدمه » قلنا : بل حال وجوده . قوله : « فيلزم إيجاد الموجود ، وهو محال » قلنا : إن عنيت بإيجاز الموجود جعله موجوداً من

<sup>(</sup>۱) بن (ز)،

<sup>(</sup>٢) غير (س).

<sup>(</sup>٣) ئوله (س).

شيئين<sup>(١)</sup> ، فهذا غير لازم ، وإن عنيت أن هذا الوجود الحاصل (إنما حصل )<sup>(٢)</sup> بتأثير هذا المؤثر قيه ، فهذا مذهبنا الذي لا حق إلا هو ، فلم قلتم إنه محال ؟

والجنواب عن الشبهة الثالثة : وهي قولهم : (٢) و افتقار الأثـر إلى المؤثر ، إما أن بكون وصفاً ثبوتياً أو عدمياً ، قلنا : لم لا بجوز أن يكون مفهـوماً عـدمياً ؟ قوله : وكونه مفتقراً نقيض لقولنا : إنه غير مفتقر ،

قلنا: هذا المكلام يوجب عليكم (1) كون العدم وجوداً ، وذلك لأن كون العدم مناقضاً للوجود ومقابلاً له وصف وجودي ، بدليل أن كونه غير مناقض له ، وغير مقابل له ، وصف عدمي وإذا كان اللامناقض واللامقابل وصفا عدمياً ، وجب أن يكون كونه مناقضاً ومقابلاً وصفا وجودباً ، وإذا كان لهذا الموصف وصفاً وجودباً ( وهو محمول العدم ، لأنه لانزاع أن العدم مناقض للوجود ) (6) ومقابل له ، فيلزم أن يكون العدم موصوفاً بصفة موجودة ، والموصف بالصفة الموجودة موجود ، فيلزم كون العدم موجوداً ، وهو محال ، وكل ما ذكروه في الجواب عن هذا الكلام ، فهو عين جوابنا عن هذه الشبهة المذكورة .

والجواب عن الشبهة الرابعة: وهي قولكم: (١) و الحكم على الشيء بالافتقار يقتضي أن يكون المحكوم عليه بالافتقار مقدماً على ذلك الافتقار ومشاخراً عنه وقله وقلبا: هب أن الأفتقار إلى الشيء معنى وقع في محل الشك والشبهة ، إلا أن كون الشيء حادثاً بعد العدم أمر معلوم بالضرورة ، فإنا نشاهد أن النور بجدث بعد الظلمة ، وأن الحر يجدث بعد البرد ، ونقول : ما ذكرتموه في تقرير هذه الشبهة ، فهو بعينه قائم في الحدوث ، وذلك لأن ذلك الشيء موصوف بالحدوث ، والموصوف متقدم بالرتبة على الصفة ، ويقتضي أيضاً ، أن يكون متاخراً عنه ، لأنه وجد بعد أن لم يكن ، وكما أن هذه الشبهة

<sup>(</sup>۱) مرتبن (ز) , الله (س).

<sup>(</sup>٢) من (ص). ( (a) من (ري. (b) من (b

<sup>(</sup>۲) قوله (س). (۱) قولم (س).

لا تمنيع من الإقرار بـالحدوث في الجملة (١) ، لكونه معلوم النبوت بـالحس ، فكذلك يجب أن لا تمنع من الإقرار بحصول الحاجة والافتقار .

والجواب عن الشبهة الخامسة : وهي قولهم : 1 المفتقر إلى المؤثر إما الماهية ، أو الرجود أو اتصاف الماهية بالرجود ، فنقول : هذا الإشكال وارد في الحدوث ، فإنه يقال : لو حدث شيء لكان الحادث إما الماهية أو الرجود ، أو موصوفية الماهية بالرجود ، والكل باطل للرجود التي ذكرتموها في تقرير هذه الشبهة ، وهذا يقتضي أن لا يضيء الجو (١) بعد أن كان مظلماً ، وأن لا يقوم الإنسان بعد أن كان جالساً ، وكها أن هذا باطل فكذلك ما ذكرتم .

والجواب عن الشبهة السادسة : وهي قولهم: (") : و المحكوم عليه بالحاجة، إما أن يكون بسيطاً أو مركباً (الله فنقول : لم لا يجوز أن يكون بسيطاً فيان عندنا السواد إنما صار سواداً بالفاعل، والجوهر إنما صار جوهراً بالفاعل، قوله : و علة الحاجة هي الإمكان ، والإمكان صفة نسبية ، والنسبة لا يكن حصولها في المفردات ، قلنا المراد عندنا : هو أنه لا يمتنع (بقاؤه ولا يمتنع) (الله ، ولا نسلم أن الإمكان بهذا التفسير لا يعترض البسائط ، فإن قالوا : قول القائل السواد من حيث إنه (سواد لا) (الكان يمتنع بقاؤه ولا يمتنع أواله : لا يفيد غرضكم ، وذلك لأن ما ذكرتم يفتضي الحكم على السواد بإمكان البقاء تارة وبإمكان الفناء أخرى ، والمقهوم من كون السواد سواداً مغايراً للمفهوم من البقاء والفناء ، فها ذكرتم يدل على أن الإمكان يمتنع حصوله في الماهوم من البقاء والفناء ، فها ذكرتم يدل على أن الإمكان يمتنع حصوله في الماهية البسيطة .

قلتا: هذا تمسك بمحض اللفظ، والمراد من الإمكنان كنون الشيء في نفسه، بنصت يصح أن تبقى هنويته وأن لا تبقى، ولا شنك أن المحكوم عليه بهذا المفهوم بالإمكان مفرد لا مركب.

الحكمة (س).
 الحكمة (س).

 <sup>(</sup>۲) المواء (س).
 (۵) من (۱).

<sup>(</sup>۱) قوله (س).(۱) من (۱)

والجواب عن الشبهة السابعة : وهي قولهم : « القول بشبوت شيء ، يؤثر في شيء آخر ، يقتضي كون ذلك التأثير مغابراً لمذات المؤثر ، ولمذات الأثر ، وهو يوجب التسلسل .

فنقول (۱) في الجواب: قد ذكرنا أن مثل ذلك التقسيم الذي ذكرتم قائم فيها علم وجوده بالضرورة فيكون بلطلاً. قوله: وفإذا سلمتم وجود كلام صحيح الشكل ، صحيح المادة ، مع أن نتيجت تكون باطلة ، فحينت لا يمكن الاستدلال بشيء من الدلائل على صحة شيء من المطالب ، قلنها : نحن لا نسلم صحة الوجوه المذكورة في ذلك النقسيم ، يمل نحن إنما أوردنا (۱) هذه المعارضات لتدل على اشتمال التقسيم الذي ذكرتم على مقدمات فاسدة .

والجنواب عن الشبهة الشامنة : وهي قنولم : ولو كان الإمكان علة للحاجة لافتقر المعدوم حال عدمه إلى المؤثره فتقول : لم لا مجوز أن يقال : الإمكان علة لاحتياج وجود الممكن إلى المؤثر ، وإذا كان كذلك . لم يلزم من هذا الكلام احتياج عدم الممكن إلى المؤثر ؟ سلمنا : أن الإمكان علة للحاجة في الطرفين (٢) ، قلم لا يجوز أن يقال علته عدم العلة ؟ (٤) قوله و العلية صقة ثبوتية » قلنا : لا نسلم قوله لأنها مناقضة للمقهوم من قبولنا : إنه ليس بعلة ، قلنا : ينتقض هذا بقولنا : العدم مناقض للوجود ، ومقابل له . فإن ما ذكر تموه أن دل على قولكم لزم أن يقال : إن كون العدم مناقضاً للوجود صفة موجودة ، فيكون العدم موجوداً ، فيلزم كون العدم عض الوجود ، وهو عال .

والجواب عن الشبهة التاسعة : وهي قولهم : « لو افتقر الممكن إلى المؤثر لم يكن الإنسان مختاراً في فعله » فنقول : لم لا مجوز أن يقال إنه مضطر في ذلك الاختيار ، وتفسيره : أن الله تعالى يخلق ذلك الاختيار فيه ، ثم يكون ذلك

<sup>(</sup>١) ثلثا (س).

<sup>(</sup>۲) ذکرتا (س).

<sup>(</sup>٣) في الظن (س).

<sup>(1)</sup> علة العدم العلة (ز).

الأختيار موجباً لذلك الفعل أو جزءاً من الموجب، أو شرطاً للموجب.

قوله: و فعلى هذا التقدير بلزم الجبر، ويلزم بطلان الأمر والنهي، والثواب والعقاب عقلنا: لا تسلم أنه يلزم ما ذكرتم، فإن الثواب والعقاب عند الحكاء أحوال لازمة، من حصول الأعمال السابقة على ما سيأتي في تحقيق (هذا) (١) الكلام في أبواب المعاد،

والجواب عن الشبهة العاشرة : وهي قولهم : الهارب من السبع يختار أحد الطريقين لا لمرجع ...

فنقول ؛ لا نسلم أنه لم يحصل المرجح هنا ، وبيانه من وجهين :

أحدهما : حركته في أحد المكانين دون الثاني ، والسبب الشاني : إرادته لإحدى الحركتين دون الثانية ، ثم لا نقول إن تلك الإرادة حصلت لإرادة الخرى من قبله ، وإلا لرم التسلسل ، بل إنما حدثت تلك الإرادة في قلبه لأسباب علوية لا اطلاع لنا على تفاصيلها .

والجواب عن الشبهة الحادية عشر: وهي قولم: إن [ القول] (") بافتقار الممكن إلى المؤثر يقدح في كونه ممكناً. فنقول: إن الكلام الذي ذكرتم يقدح في وجود الممكن، سواء قلنا: بافتقاره إلى المؤثر أو لم نقل به، وبيانه: وهو أن المحكوم عليه بالإمكان، إما أن يكون موجوداً أو معدوماً، فإن كان موجوداً كان وجوده منافياً لعدمه، وكان منافياً لإمكان عدمه، وكذلك القول في جانب العدم، فكل ما يصلح عذراً (عن هذا يصلح عذراً) (") عها ذكرتم.

والجواب عن الشبهة الثانية عشر : والمؤثر في كل مالا بد منه في حصول المؤثرية إما أن يقال إنه كان حاصلًا قبل حدوث ، هذا الحادث أو ما كان حاصلًا ، فنقول : لم لا يجوز أن يقال : ذات المؤثر كانت حاصلة ، إلا أن انقضاء الموجود ، الذي كان حاصلًا قبل ، كان شرطاً لفيضان هذا الحادث

<sup>(</sup>۱) من (ن)،

<sup>(</sup>۲) من (س).

<sup>(</sup>٣) من (س)-

عنه ؟ وهكذا يكون فيضان كيل حادث مشروطاً ببانقضاء الحادث الذي كيان موجوداً قبله ، كها هو قول الحكهاء .

والجواب عن الشبهة الثالثة عشر : وهي قولهم : 1 إنه يلزم من عدم الأثر عدم المؤثر ، فيلزم أن يكون المبدأ الأول محكناً لذانه .

فنقول: حق إنه يلزم عدم عند عدم الأثر، (عدم المؤثر) (١) أسا ما ليس بحق: فهو: أن عدم المؤثر إنما حصل من عدم الأثر، لأن الأثر تابع، والتابع لا يصير متبزعاً، لا في جانب الوجود، ولا في جانب العدم، قبوله والتابع لا يصير متبزعاً، إلا أن هذا الكلام يقتضي أنه كلما ارتفع الأثر فقد ارتفع المؤثر أولاً، وذلك يقتضي كون المؤثر قابلاً للارتفاع، قلنا: ارتفاع الأثر قد يكون لارتفاع حالة من أحوال ذلك المؤثر، كانت تلك الحالة شرطاً لصدور الأثر عن المؤثر، وعند الحكماء: إن صدور كل كانت تلك الحالة شرطاً لصدور الأثر عن المؤثر، وعند الحكماء: إن صدور كل (أثر) (١) حادث عن المؤثر القديم مشروط بانقضاء حادث آخر وجد قبله، وهكذا لا إلى أول.

والجواب عن الشبهة الرابعة عشر: وهي قولهم و اختصاص النقطة المعينة بالقطبية عند الحكيم، واختصاص الوقت المعين بحدوث العالم فيه عند المتكلم، يوجب رجحان أحد طرفي الممكن لا لمرجح، فنقول: إن تعين النقطة المعينة للقطبية تابع للحركة المعينة، وأما حصول تلك الحركة بعينها، فيحتمل أن يكون السبب فيه أن المادة الفلكية المعينة لا تقبل إلا ذلك النوع المعين من الحركة. هذا على قول الحكيم،

والجنواب عن الشبهة الحنامسة عشر : وهي قولهم : « لنو أثر شيء في شيء ، لكان المؤثر في ذلك الأثر باعتبار كنونه مؤثراً فيه ( أولاً باعتبار كنونه مؤثراً فيه » فنقول : الحق أنه يؤثر لا باعتبار كونه مؤثراً فيه » (") بل يؤثر

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(</sup>٣) من (س).

باعتبار ذاته المخصوصة ، فذات الأثر توجب حصول الأثر ، ثم عنــد حصول ذات الأثر تحصل الإضــافتان العــارضتان للذات أعني : كــون أحدهمــا مؤثراً في الآخر ، وكون الآخر أثراً للأول.

والجواب عن الشبهة السادسة عشر : وهي قولهم : والمكن ما لم يصر واجب الصدور عن المؤثر لم يوجد و فنقول : هذا حق : إلا أن ذلك الوجوب يكون صفة لذات المؤثر لا للذات الأثر ، وتفسير هذا الكلام : أنه ما لم يص المؤثر بحيث يجب تأثيره في ذلك الأثر (١) لم يصدر عنه ذلك الأثر ، ويهذا التفسير يسقط ما ذكروه من الشبهة.

والجنواب عن الشبهة السابعة عشر: أن نقول كون الأثر ممكن النوجود وعماجاً ، شرط لتأثير المؤثرية فيه ، والفرق بين الشرط وبين العلة معلوم .

والجواب عن الشبهة الثامنة عشر : وهي قرلهم : والمؤثر إذا صار مؤشراً في الأثر فتلك المؤثرية حكم حادث ، فنقول : لو كان المؤثر صفة زائدة للزم التسلسل ، وهو محال ، فظهر أنها ليست صفة موجودة في الأعيان . فهذا جملة الكلام (في الجواب) (٢) عن هذه الشبهات (والله ولى الإرشاد والمداية والعصمة بفضله) (١) ،

<sup>(</sup>١) أن يصدر ذلك (س).

٠ (٢) من (س) .

<sup>(</sup>۴) من (۵-

### الغصليالسادس

## في إيراد نوعبن آخري من السوّال على قولنا : الممكن مل بدله مسنست مرجح

أما تشريس السؤال الأول : فهـو أن نقــول : المكن هـو الـــذي يقبـل الرجود ، ويقبل العدم ، إلا أنا نقول : الذي يكون كذلك على قسمين :

أحدها: أن يكون قبول الماهية للوجود والعدم على السوية من غير تفاوت ( أصلًا )(١).

والشاني: أن يكون قابلاً (طم) (١) ، إلا أن أحد الطرفين يكون أولى بتلك الماهية من الطرف الآخر ، إذا عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إن هذه الممكنات وأن كانت موصوفة بالإمكان ، بمعنى أن صفاتها قابلة للعدم وللوجود ، إلا أنها غنية عن السبب وعن المؤثر ، وذلك لأجمل أن الوجود أولى بها من العدم ، فهاده الماهيات لأجل كونها قابلة للوجود وللعدم ، تكون من جملة الممكنات ، إلا أنها لأجل أن الوجود أولى بها من العدم ثكون غنية عن السبب ، فيا لم تقيموا البرهان على فساد هذا الاحتمال ، لم يتم ما ذكرة وه من الحجة والبرهان ، ثم نقول : الذي يدل على أن حصول هذه الأولوية معقول جملة وجود :

الأول : الموجودات السيالة ، كالزمان والحركة والصوت ، لاشك أن

<sup>(</sup>١) من ( ز ) .

<sup>(</sup>٢) من (٦).

العمدم أولى بها ، والمراد من كونها سيالة أنها تــوجد وتنقضي ، ويمتنــع بقاؤ هــا بأعيانها .

فنقول : الدليل على أن الأمر كذلك ، أن هذا الأن(١) الحاضر ، وهــذا الجزء الحاضر من الصوت لاشك أنه قابل للوجود ، إذ لو لم يكن قابلًا للوجود ، لما دخل" في الـوجود ، ولا شـك" أن العدم أولى بهـا ، إذ لو لم تحصـل هذه الأولوية لما كان واجب الانقراض والانقضاء ، فثبت في هــلــــ الأشياء أنها قــابلة للوجود، وقابلة للعدم، ثم إن العدم أولى بها من الوجود، فإذا عقلنا حصول هذه الأولوية في جانب العدم ، فلم لا نعقل حصولها في جانب الوجود؟

الموجه الشاني : في تقرير هذا الكلام : أنه قد تكون العلة المؤثرة في حصول الأثر بحيث يتوقف تأثيرها في ذلك الأثر على حصول شـرط غصوص ، مثل الثقل، فإنه إتما يوجب النزول بشرط عدم المانع، إذا عرفت هذا فنقول: لا شك أن الأولى بالثقيل ، اقتضاء (٤) المتزول (٥) والسفوط ( إلا أن ) (١) عنيد فوأت ذلك ( الشرط ، قد يتخلف عند ذلك ) الأثر . فهذا يدل على أن الأولوية قد تحصل في جانب الوجود مع أنها لا تنتهي إلى حد الوجوب .

الثالث: إن القلاسفة انفقوا على أن المكنات على ثلاثة أقسام: منها أكثرية ومنها أقلية ومنها متسارية ، ولا معنى للأكثري إلَّا ما يكـون الوجـود أولى به ، مع أنه لا يمتتع أن يبقى على العدم ، ولا معنى للأقلى ، إلا ما يكون العدم أولى به ، مع أنه لا يمنع أن يصبر موجودا ، وإذا كان هذا حكما متفقا عليه بـين الفلاسفة كان كافياً في تقرير ذلك السؤال ، ألا ترى أنهم قالوا : طبيعة الأرض تقتضي الحصول في الوسط على سبيل الأكثرية ، لا على سبيل الدوام ، لأنها قد تصير ممنوعة عن إيجاد ذلك ، على سبيل القبس ، مثل المدرة المرمية إلى فوق .

الرابع : إن الماهيات المكنة لا شك أنها قبابلة للوجود والعادم ، فهذه

<sup>(</sup>٤) الزوال ( ژ ) (٧) افتقار ( س ). (١) الأول (س) .

<sup>(</sup>٩) من ( ز .

<sup>(</sup>۳) حمل (س) ، · (i) ~ (i)

<sup>(</sup>٣) وأن العدم ( س) .

الماهيات إما أن لا تكون مقتضية لحصول ( هذبن الأمرين ، وإما أن تكون مقتضية لحصول أحدهما لا بعينه ، وإما أن تكون [ مقتضية (١) ] لحصول أحدهما بعينه (٢) ، والأول باطل ، وإلا لزم خلو هذه الماهيات عن الوجود والعدم معا وهو محال ، والثاني أيضا باطل لأن أحدهما لا بعينه يمتنع دخـوله (٣) في السوجود، لأن من المحال أن يحصل في السوجود شيء، منع أنه في نفسته لا يكون شيئا معينا ، بل يكون هو في نفســه إما هــذا وإما ذاك ، ومــا يكون ممتنــع الوجود في نفسه ، يمتنع أن يكون وجوده معلولا لموجود غيره ، ولما بنظل هذان القسمان ثبت أن هذه الماهيات المكنة تفتضي إما الوجود بعينه ، وإما العدم بعينه ، مع أن الطرف الثاني يكون غبر ممتنع الحصول فثبت بهـذا البرهـان : أنه لا بد من الاعتراف بحصول هذه الأولوية ( ولما ثبت بهذه الوجوه الأربعة أنه لا بد من الاعتراف بحصول هذه الأولوية (٤) في الجملة فنقول: هذا الذي يكون الوجود أولى به من العدم ، وجب أن يكون غنيا في وجوده عن السبب المؤثر والفاعل الموجد ، والدليل عليه : أن عند ( فرض ) (٥) عدم المؤثر المنفصل ، إما أن يحصل أولا يحصل . فإن حصل الرجحان فقد كفت ماهيته في حصول هـ قـ الرجحان ، وما حصـ ل بالـ قات امتنع استناده إلى الغير ، وإن لم يحصـ ل البرجحان فحينشذ لا تكون ذائبه مقتضية لحصبول أولبوينة البوجبود ، مع أننا فرضتاه ، كـذلك . هـذا خلف . فثبت بما ذكـرنا : أن القـول بحصول أولـوية الوجود معقول ، وثابت أن بتقدير حصول هذه الأولوية ، فإنه يجب حصول الاستغناء عن العلة ، فهذا غام الكلام في تقرير هذه الشبهة .

وأما السؤال الثاني : على تولكم (١) و المكن مفتقر إلى المؤثر ۽ فهـو أن نقول هذه الأجـرام العلوية والسفليـة بتقديـر أن يقوم البـرهان عـلى كونها ممكنـة الوجود في أنفسها ـ قابلة للوجود وللعدم ، إلا أن بتقدير كـرنها دائمة أزليـة (٧)

را) من (س) . (a) من (س) .

<sup>(</sup>٢) مكورة في (س) . (١) قولم (س) -

<sup>(</sup>۲) حصوله (س). (Y) الأثر (س).

<sup>(</sup>١) من (س) ،

باقية ، فإنه يمتنع الحكم عليها بالافتقار إلى المؤثر ، لأنه ثبت أن الباقي في حال بقائه يمتنع افتقاره إلى المؤثر والفاعل ، فعلى هذا ( التقدير ) (1) ما لم تقيموا الدلالة على كونها محدثة ، امتنع الحكم عليها بالاحتياج إلى المؤثر ، إلا أنكم لو أثبتم حدوثها ، فحينئذ يسقط هذا الدليل بالكلية ، ويصير هذا الدليل ( هو الدليل الدليل الدليل الدليل المتكلمون عليه في إثبات العلم بالصائع ، فإنهم يقيمون الدليل على أن العالم محدث ، ثم يقولون : وكل محدث فله محدث ، فحينئذ بحصل لهم العلم بافتقار هذا العالم إلى الصائع ، فيفتقر في تقرير هذا السؤال إلى ( بيان أن ) (1) الباقي حال بقائه يفتقر (1) إلى المؤثر ، والذي يدل عليه وجوه :

الأول : إنه لو اقتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر لزم إيجاد المرجود ، وهــو محال .

الثاني: إنه لو كان الأمر كذلك لزم افتقار البناء حال بنائم إلى الباني، وأيضاً من خضب يده بنالحتاء فإنه يبقى اللون بعد زوال الحناء، ومن رمي الحجر، نحركة الحجر باقية بعد زوال مدافعة الرامي.

النالث : إنه يلزم افتقار العدم الباقي حال استمراره إلى المؤثر .

الرابع: إن كمل عقل سليم يشهد بأن الشيء إذا حصل على وصفه وحاله، فإنه يبقى على تلك الصفة والحالة إلى وقت طريان المبطل المزيل، وكذلك فإنا إذا خرجنا من الدار، كان ظن بقاء تلك الأشياء التي رأيناها أقوى من ظن زوالها، ولهذا السبب فإنا نقصد للعود إليها، ولا نقصد العود إلى الدار التي يجوز حدوثها، وإذا غبنا عن بلد فإنا نكتب الكتب إلى أصحاب تلك البلدة لأجل ما حصل في عقولنا، من أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان،

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) بن (س) .

<sup>(</sup>٤) لا يفتقر ( ز } .

فهذا تمام الكلام في تقرير هذبن السؤ الين .

واعلم أن الجواب على السؤال الأول : إنما يظهر إذا أقمنا (١) البرهان القاطع على أن الماهية ، إذا كانت قابلة للعدم والوجود ، فإنه يجب أن تكون نسية كل واحد منها إلى تلك الماهية (على السوية) (١) وأنه يمتنع أن يكون أحد الطرفين أولى بها ، والذي يدل على أن الأمر كها ذكرناه (٣) وجوه : -

الأول: إنا نقول الماهية إذا اعتبرناها مع جميع الأمور المعتبرة في حصول تلك الأولوية ، فإما أن يكون العدم عليها حال حصول تلك الأولوية صحيحا ، أو لا يكون العدم عليها ، حال حصول تلك الأولوية صحيحا ، فإن لم يصح العدم مع حصول تلك الأولوية الذانية ، كان ذلك واجبا لذاته لا عكنا لذاته ، وإن صح طريان العدم عليها ، فطريان العدم عليها حال حصول تلك الأمور المعتبرة في حصول تلك الأولوية ، إما أن يتوقف على حصول (أ) السبب المعدم المبطل ، أولا يتوقف على حصوله (أ) فإن توقف عليه فحين لا تحصل أولوية الرجود إلا مع عدم ذلك السبب المعدم ، وعلى هذا التقدير فالحاصل قبل هذا القيد ما كان كافيا في حصول تلك الأولوية ، وقد قرضنا أن الأمر كذلك . هذا خلف .

وأما القسم الثاني ؛ وهو أن لا يتوقف عدم ذلك الشيء على حصول (١) السبب المعدم المبطل، فعلى هذا التفدير تكون تلك الأولوية حاصلة تارة مع الوجود ، وأخرى مع العدم ، فنسبة تلك الأولوية إلى الوقتين على السوية ، واختصاص أحد ذينك الوقتين بالوجود والآخر بالعدم ، يكون ترجيحاً لأحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر من غير مرجح ، وهو محال .

الحجمة الثانية : على فساد القول بهذه الأولوبية : إنا قبد دللنا عبلى أن الممكن المتساوي ، يمتنع رجحان أحد طرفيه عبل الآخر من غبر مرجم ، إذا

<sup>(</sup>۲) من (ژ)(۵) حضور (س) .

 <sup>(</sup>٣) كذلك (س) .

ثبت هذا. قنقول: بتقدير أن يكون أحد الطرفين راجحا كان الطرف الثاني مرجوحا، ولما كان حصول الرجحان حال الاستواء ممتنعا، كان (حصوله) (۱) حال حصول المرجوحية أولى بالامتناع، وإذا كان الطرف المرجوح حال كونه مرجوحاً (۱) ممتنع الحصول، كانه الطرف الراجح واجب الحصول، ضرورة أنه لا خروج عن طرف النقيض، ولما أقمنا البرهان القاطع على فساد الاحتمال الذي ذكرتموه، فلنذكر الجواب على الوجوه التي عولوا عليها:

الجواب عن الشبهة الأولى: وهي قنولهم: وإن من الأعراض ما يكون عتنم البقاء ،

فنقول : من الناس من قال كل عرض فإنه بجوز بقاؤه ، قال : لأن تلك الماهية قابلة للوجود، وإنها لو لم تكن قابلة للوجود لما وجدت تلك القابلية من لوازم الماهية ، ولازم الماهية يكون واجب الدوام بدوام الماهية ، فتلك القابلية باقية أبدا ، فكان ذلك الشيء مكن البقاء والدوام ، وعلى هذا المذهب فالإشكال زائل وأما الذين سلموا : أن من الأعراض ما يمتنع بقاؤه .

فنفول : جواب هذه الشبهة عندهم : أن كوت باقيا كيفية حادثة ، فالمتنع هو حصول ثلك الكيفية ، وهي غير قابلة للوجود أصلا (٢) .

والجواب عن الشبهة الشانية : وهي قبولهم : « العلة إذا كَانَ سَأَنْبُرهَا في معلولها موقوفا على شرط فقبل حصول ذلك الشرط يكون التأثير بها أولى ، مع أنه لم ينته إلى حد الوجوب » .

فنقول: لا نسلم أن التأثير بها أولى ، فإن العلة مها اختل قيد من القيود المعتبرة في كونها علة ، امتنع كونها مؤثرة ، ومها حصل كل القيود المعتبرة في العلية ، وجب كونها مؤثرة .

<sup>(</sup>۱) بن (س) ٠

<sup>(</sup>۲) بوجردا (س) ،

<sup>(</sup>٣) أبدا (س) -

والجواب عن الشبهة الشالشة : رهي قولهم : « اتفق الحكهاء على أن الممكن قد يكون أكثريا ، وقد يكون أقليا » فنقول : المراد من الأكثري هو الذي يكون سبب وجوده في أكثر الأحوال موجودا ، وإذا فسرنا الأكثرية بهذا الوجه سقط كلامكم .

والجواب عن الشبهة الرابعة : إن قولكم : « الماهية تقتضي أحد الطرفين بعينه مع أن طريان النقيض على ذلك الطرف ممكن » .

قنقول: الماهية تقنضي أن تكون إما موجودة ، وإما (أن تكون (()) معدومة ، قوله: وهذا المعنى أمر مبهم ، والمبهم لا وجود له في الأعيان ، وما لا وجود له في الأعيان امتنع جعله معلولا (أ) ، لما لا يكون (أ) موجودا في الأعيان ، قلنا : مقتضى الماهية عدم الخلوعن الوجود والعدم معا ، وعدم الخلو عنها أمر معين ، فهذا تمام الكلام في السؤال الأول .

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : « افتقار المكن إلى المؤثر مشروط بكون ذلك الممكن محدثا ، فنقول : هـذا الشرط غير معتبر (١) ، بـل ندعي إن مجرد ذلك الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر ، ويدل عليه وجوه :

الأول: إنها بينا أن الممكن همو الذي تكون نسبة الموجود والعدم إليه على السوية ، وكل ما كمان كذلك ، قضى العقل بمأنه لا يشرجح أحمد طرفيه على الأخر إلا لمرجح ، فعلمنا أن هذا القدر كاف في تحقق الحاجة (أ) ، محذوفاً عن درجة الاعتبار .

الثاني: إن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة ، ولا جنوعاً من العلة ولا شرطا لها ، والدليل عليه أن الحدوث كيفية في السوجود ، فهي مسوقفة عملى السوجود ، المسوقف على المساج الأشر إلى السوجود ، المسوقف على احتياج الأشر إلى

<sup>(</sup>۱) من (ز) . (۱) مين (س) .

<sup>(</sup>٢) بيمولا (س) . (٥) الحدوث (س) .

<sup>(</sup>٣) المايكون (س) - (٩) من (س) .

المؤثر ، المتوقف على علّة تلك الحاجة ، وعلى جزء تلك العلة ، وعلى شرط نلك العلة ، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها ، لزم تأخر الشيء الواحد عن نفسه بمراتب وهو محال ، فيثبت مما ذكرنا : أن المكن مفتقر إلى المؤثر سواء كان ذلك الممكن حادثاً أو باقيا . ولنذكر (١) الآن الجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في إثبات أن الباقي لا مجتاج إلى المؤثر :

فالجواب عن الشبهة الأولى: وهي قولهم: « لو افتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر لزم إيجاد الموجود» فنقول: الجواب عنه قد تقدم في الفصول السالفة، وكذا الجواب عن قوله: « يلزم (٢) افتقار العدم حال بقائه الى المؤثر».

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : لا يلزم افتقار البناء حال بنائه الله البناء عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : لا يلزم افتقار البناء عن التقال تلك الأحياز غير ، وبقاء تلك الأحياز غير ، فالمفتقر إلى البناء هو انتقالها إلى تلك الأحياز ، فلا جرم (٤) لم يبق ذلك الانتقال بعد مفارقة البناء ، أما استقرارها في تلك الأحياز ، فليس معلول غيرك البناء بل معلول طبائع تلك الأجرام .

والجواب عن الشبهة الشالثة: وهي قراهم: و العلم بوجوده ( في الحال ) (٥) يوجب ظن بقائه في المستقبل ، وذلك يقتضي استغناء الباقي عن المؤثر .

فنقول: لا نزاع في أن هذا الظن حاصل، لكن لا نسلم أن هذا الظن إنما حصل لأجل أن الباقي حال بقائه غني عن المؤثر، فها الدليل على أن الأمر كذلك ؟ فهذا جملة الكلام المعلوم(١) في هذا الموضوع [ وبالله التوفيق ](٧).

 <sup>(</sup>٣) أما الجراب (ص) .
 (٢) الكلمات المعلومة (س) .

<sup>(</sup>۴) ئيازم (س) .

<sup>(</sup>٤) من (٤)٠.

<sup>(</sup>۱) انتساب الد (۷) من (ز) ،

## الغصاست المسأبع

في بهان أن هذا البرهان المذكور في إنبات معرفة وإجهال مجود ولايتم على صول فكماء إلا بعدا قامة الدلالة علمت أنّ العلمة وأجهة الحصول حالً مصول للعلول -

أعلم أنه لو لم يجب كون العلة المؤثرة موجودة حال وجود المعلول ، لم يتنع [ أن يكون(١) ] هذا الممكن إنما وجد الأجل شيء كان موجوا قبله ، ولم يبق معه ، ولو جاز ذلك ، لجاز أن يقال : إن كل ممكن فإنه مستند إلى ممكن أخر قبله ، لا إلى أول ، والتسلسل على هذا الموجه ليس باطلا عند الحكماء ، بل هو حق . لأن مذهبهم ، أن كل دورة فإنها مسبوقة بدورة أخرى ، لا إلى أول ، وإذا كان التسلسل على هذا الموجه ليس ممتنعا عند القوم ، قحينئذ لا مكنهم [ بيان(٢)] انتهاء الممكنات إلى موجود واجب الوجود ، أما إذا ثبت أن العلة المؤثرة يجب كونها موجودة حال وجود المعلول ، قعند هذا نقول : لو استند كل ممكن إلى ممكن أخر ، إلى غير النهاية ، لحصل أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة ، وحينشذ [ لا (٣) ] يتمكن الفيلسوف من إثبات وأجب الوجود دفعة واحدة ، وحينشذ [ لا (٣) ] يتمكن الفيلسوف من إثبات وأجب الوجود كذاته ، فظهر أنه لولا صحة هذه المقدمة ، لم يقدر أحد من الفلاسقة على إثبات واجب الوجود لذاته ، [ ولأجبل هذه المدقيقة فإن الشيخ المرئيس لما شسرع في كتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته ] (١) اشتغل باقامة الدلالة على أن

<sup>(</sup>١) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۱۱) ان (س) ،

<sup>(</sup>٤) من (ز) .

العلة المؤثرة يجب أن تكون موجودة ، حال وجود المعلول ، أما في [ كتاب الإشارات وسائر الكتب ، فلم يذكر هذه المقدمة ، والحق ما ذكره (١) في ] كتاب النجاة بالبيان الذي ذكرتاه .

وإذا صرفت هذا فنقول: لو لم تكن العلة واجبة الحصول حال حصول المعلول، لكانت إما أن تكون علة لهذا المعلول، حال ما كانت تلك العلة موجودة ، أو بعد (") أن صارت معدومة ، والأول [ ياطل (") ] لأن في تلك الحالة المنقدمة لم يصدر (") عنها شيء أصلا ، فامتنع كونها علة ومؤشرة . والشاني باطل ، لأنها في الزمان الشاني قد صارت معدومة ، والمعدوم لا يكون علة للموجود . فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : العلة حال وجودها أوجبت وجود المعلول في الزمان الثاني منه ؟ فنقول : هذا باطل ، لأن في الزمان الثاني (") إن لم يصدر عنه أثر البتة ، لم يكن في ذلك الزمان علة ولا مؤثراً [ البتة . وإذا لم يكن في ذلك الزمان علة ولا مؤثراً [ البتة . وإذا لم يكن في ذلك الزمان الثاني ، مع أنه في يصر علة أيضا في الزمان الثاني ، عانه في يصر علة أيضا في الزمان الثاني ، كان هذا تصريحا بأنه ليس علة ولا مؤثرا البتة ، وأما إن قلنا : إنه في الزمان الأول قد صدر عنه أثر ، وكان هذا الأثر عاصلا في ذلك الزمان ، فحينئذ يكون المؤثر موجودا حال حصول الأثر ، وذلك عين (") المطلوب . واحتج من خالف في وجود هذه المعية بأمور :

الأول: إن هذه المعية لوكانت معتبرة , لكانت إما أن تكون عبارة عن المعية بالذات ، أو عن المعية بالزمان ، والأول باطل ، باتضاق العقلاء على أن العلة لا تكون مع العلول بالذات ، والثاني باطل لأن المعية الزمانية لا تصدق إلا على ما كان زمانيا ، وكل زماني فهو متحرك متغير ، وما لا يكون كذلك كانت المعية الزمانية ممتنعة ، في حقه .

 <sup>(</sup>١) من (١) .
 (٥) الأول (١) .

<sup>(</sup>٢) من (س) . (۲)

<sup>· (3) · (4) · (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) لا يغني ( س ) .

الشاني : إن العلة لو أشرت في المعلول حال كنون المعلول حاضرا ، كان ذلك إيجادا للموجود وهو محال ، فوجب أن يقال : العلة متقدمة عملى المعلول ، حتى يعقل كونها مؤثرة في نقل ذلك المعلول ، من العدم إلى الوجود .

الشالث: إنا إذا رمينا السهم فلا يسزال [ يكون(١)] كسل واحد من المدانعات السابقة علة لاندفاع آخر، مجصل بعده على الترتيب والولاء، ولولا ذلك، لوجب سقوط السهم عند انفصاله عن اليد.

الرابع : إن الفكر يوجب العلم بالمطلوب ، مع أن الفكر يجب تقدمه على العلم بالنتيجة ، لأن الفكر في الشيء حال حصول العلم به محال .

الخامس: إن الثقيل النازل يكون كل جزء من أجزاء حركته علّة لحصول الجزء الذي يليه إما بأن يكون علة مؤثرة كها هو عند بعض المعتمزلة ، أو يكون علة معدة ، كها هو عند الفلاسفة .

السادس: إنا نعلم بالضرورة أن المؤثر ما لم يوجد بتمامه ، استحال أن يصدر عنه الأثر ، وتمام وجود المؤثر متقدم على وجود الأثر ، فالمؤثر التام يجب أن يكون متقدما على الأثر .

السابع: إنه يقال حركت (1) يدي فتحرك المفتاح، أو ثم تحرك المفتاح، وصريح العفيل شاهد بحصول هذا الترتيب، وذلك يدل على أن العلة يجب تقدمها على المعلول.

والجنواب عن الشبهة الأولى: وهي قولهم: ٥٩ وإن هذه المعية ، إما أن تكون معتبرة بالذات أو بالزمان ، فنقول : هذا بناء على قولكم : إن المدة من لواحق الحركة والتغير ، وهذا عندنا باطل ، يل نقول : الدليل القاطع على بطلانه : أنا نعلم بالضرورة أن الله تعالى في هذا الوقت موجود ، مع حدوث كل حادث ، وذلك يبطل قولكم .

<sup>(</sup>۱) ش (س) ۰

<sup>(</sup>۲) شيء (س) ،

<sup>(</sup>۳) ترله ( س ) ٠

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : ولو كانت العلة موجودة مع المعلول لزم إيجاد الموجود ، فنقول : إن كنت تربد بهذا الكلام إيجاد الموجود مرة أخرى ، فهذا باطل ، وإن كنت تربد كونه موجداً لذلك الموجود بمعنى أنه لولا ذلك الإيجاد ، لما حصل ذلك الموجود ، فهذا حق عندنا ، فلم قلتم : إنه محال ؟

والجواب عن الشبهة الشائنة : إن الرامي يفعل في السهم قوة باقية هي الموجبة لتلك الحركات ، إلا أن إيجابها لكل جزء من أجزاء الحركة ، مشروط بانقضاء الجزء المتقدم . وهذا هو الجواب عن نزول الثقبل ، وأما قوله : « الفكر يوجب العلم بالمطلوب ، مع أن الفكر يجب حصوله قبل حصول العلم بالنتيجة » [ قنقول : الفكر عبارة عن مجموع العلم بالمقدمتين ، وهما حاصلان مع العلم بالنتيجة ](1) .

أما قوله : ﴿ اللَّوْثُرُ مَا لَمْ يُوجِدُ بِتَمَامُهُ ﴾ لم يصدر عنه الأثر ؟ .

فنقول: إن كان المراد من قول وجدت العلة بتمامها ، التقدم الزماني ، فهذا هو عين المطلوب ، وإن كان المراد به التقدم بالذات ، فهو مسلم لكنه لا يقدح في غرضنا . وأما التمسك بما يقال في العرف : حركت يدي فتحرك الكم ، [ أو ثم تحرك الكم ] (١) فنقول : هذا تمسك في المضائق العقلية بالألفاظ ، وهو ضعف ، ثم بتقدير الصحة فإنا نحمله على التقدم باللذات والعلية [ والله ولي التوفيق ] (١) .

<sup>(</sup>۱) سَ ( دُ ) -

<sup>(</sup>۲) بن (س) ،

<sup>(</sup>۴) من (5) ،

#### الغصليدا لنامزير

في إيراد هذا البرهان على مبهداً خر. ويُظرفُن أيراده على ذلك الوجد، يوجب سقوط أكثرهن الأستُلة عند. ويبان أن ذلك الفلن: خطأ من الناسب

من الناس من قال: إن هذه الأسئلة إنما توجهت ، وهذه المضائق إنما لزمت . لأنا في أول الكلام فسرنا واجب الوجود بذاته ، بأنه : الموجود الذي تكون حقيقته غير قابلة للعدم البئة . وفسرنا ممكن الوجود لذائه ، بأنه : الموجود الذي تكون حقيقته قابلة للعدم . ولما فسرنا الواجب والممكن بهذين التفسيرين ، جاءت هذه السؤالات ، وتوجّهت هذه المباحث . فعظم الخطب ، وضاق البحث .

وههنا طريق آخر ، أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط بما تقدم ، وهو أن تفسير الواجب لـذاته ، بـأنه الـذي يكون غنيا في وجوده عن السبب ، وتفسير الممكن لذانه بأنه الذي يكون محتاجا في وجوده إلى السبب ، على هـذا التفسير يكون القول بـإثبات واجب الـوجود لـذاته من أظهـر المطالب ، ومن أوضح المقاصد ، ولا يتوجه عليه شيء من السؤ الات المذكورة ، فإنا نقول : لا شـك أن في الـوجود مـوجود ، فـذلك المـوجود ، إمـا أن يكون غنيا في وجوده عن السبب ، وإمـا أن يكون محتاجا [ في وجوده ] (٢) إلى السبب ، فإن كان الأول فقد ثبت القول بوجود موجود واجب الوجود لذاته ، وإن كان الثاني فـلا بد لـه فقد ثبت القول بوجود موجود واجب الوجود لذاته ، وإن كان الثاني فـلا بد لـه

<sup>(</sup>١) يصير القول ( س ) .

<sup>(</sup>٢) من (ز) .

من سبب، لأن التقدير هـ و تقدير كونه محتاجاً إلى السبب، ثم يعود التقسيم الأول في سببه، والدور والتسلسل محالان، فوجب الانتهاء (۱) بالأخرة إلى وجود موجود غني عن السبب، وذلك هو الموجود الواجب لذاته، وهو المطلوب فظهر بهذا الكلام: أنا إذا فسرنا الواجب والممكن بهذا التقسير، سقطت عنا تلك السؤ الات، وصار الكلام في غاية الاختصار، وكان إيراد الحجة على هذا الوجه أولى، ولقائل أن يقول: إن المباحث العقلية، لا تختلف باختلاف الألقاظ والعبارات،

فنقول: هب أنكم فسرتم الواجب لذاته بما يكون غنيا في وجوده عن السبب المنفصل ، إلا أنه يقال: لم لا يجوز أن يقال: إن هذا الوجود الغني في وجوده عن السبب تكون ماهيته وحقيقته قابلة للعدم وللوجود قبولا على التساوي ، إلا أنه ترجح وجوده على عدمه ، لا لمرجح أصلا لا لمذاته ولا لغيره ؟ وأيضا: لم لا يجوز أن يقال: إن تلك الحقيقة ، وإن كانت قابلة للعدم إلا أن الرجود بها أولى ، فلأجل حصول هذه الأولوية يستغني عن المؤثر المنفصل ؟ فيثبت بما ذكرنا: أنه لا يمكن الجزم بوجود موجود لا تقبل حقيقته العدم البتة إلا بتقدير تلك المقدمات .

واعلم أن المباحث اللفظية لا تدفع الحقائق العقلية ، وإنما يكون تأثيرها في انتقال البحث من مقام إلى مقام آخر ، وذلك قليل الفائدة .

<sup>(</sup>١) لذاتها بالأخر ( س ) .

## الغصلى الكاسع

## في إِقامة البرهان علئ ثنالتول بالدور باطل

احتجوا على فساد القول بالدور ، بأن قالوا : ثبت أن العلة متقدمة على المعلول ، فلو كان كل واحد منها على المعلول ، فلو كان كل واحد منها على الآخر ، وإذا كان هذا متقدما على ذاك ، وكان ذاك منقدما على هذا ، لزم في هذا ، كونه متقدما على المتقدم على الشيء بجب هذا ، كونه متقدما على الشيء ، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما على نفسه . وهو عال .

نإن قيل : ما المراد بقولكم : و العلة متقدمة على المعلول و؟ إن أردتم به المتقدم الزماني ، فهذا باطل ، لأنا بينا : أن هذا التقدم محال ، وأيضا فقد بينا أنه لو صبح القول بالتقدم الزماني ، فإنه يسقط هذا الدليل ، وأما إن أردتم به التقدم بالذات والعلية .

فنقول : القول بإنبات التقدم بالمذات والعلية وكالام وقع في ألسنة الفلاسفة ، فيجب البحث عنه .

قنقول: مرادكم من التقدم بالعلية: كون هذا مؤثراً في ذاك وعلة لمه وموجبا، أو تريدون به أمرا آخر غير هذا التأثير؟ فإن كان المراد هو الأول كان قولكم: « العلة متقدمة على المعلول ، معناه: أن العلة علة للمعلول ، وحينئذ لا يبقى [ لهذا التقديم مفهوم سوى العلية ، وعلى هذا التقدير فقولكم : لو كان

كل واحد منها علة للآخر ، لكان كل واحد منها علة للآخر ، وحينئذ لا يبقى ](1) بين مقدمة هذه الشرطية ، وبين تاليها فرق البتة فيكون كلاما فاصدا ، وأما إن عنيتم بالتقدم مفهوما آخر سوى العلية والمؤشرية ، فبلا بد من بيانه ، فإنه غير معقول . فإن قالوا : « التقدم بالعلية له مفهوم مغاير للتقدم الزماني ولنفس العلية » أما أنه مغاير للتقدم بالزمان ، فلأنك حين حركت إصبعك فقد تحرك الخاتم ، . ويمتنع أن تكون حركة الإصبع متقدمة بالزمان على حركة الخاتم ، وإلا لزم تداخل الجسمين ، وهمو محال ، فههنا قد حصل التقدم بالعلية ، ولم يحصل التقدم بالزمان ، فقد ظهر التغاير ، وأما بيان أن التقدم بالعلية مفهوم مغاير لنفس العلية .

فنقول: العقل قاطع بأنه ما لم يتم وجود العلة في نفسها ، فإنه يستحيل أن يصدر عنها المعلول. ومعلوم: أن حصول العلة بتمامها أمر مضاير لكونها علم لذلك المعلول ، وهذا يدل على أن التقدم بالعلية أمر مغاير لنفس تلك العلية .

نفول: في الجواب عن هذا السؤال: لا نزاع في أن حركة الإصبع وحركة الخاتم . ، وجدت معا ، ولا نزاع في أن العقل يقضي بترتيب أحدهما على الآخر ، إلا أنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك الترتيب هو نفس العلية والتأثير؟ فإن العقل حكم بان حركة [ الإصبع مؤثرة في حركة الخاتم ، وأن حركة الخاتم ] (٢) حاصلة عن حركة الإصبع ، إلا أن هذا المعنى الذي ذكرناه ليس إلا تنفس العلية والافتقار والتأثير ، وليس ههنا مفهوم سوى ذلك . فظهر بهذا البيان الذي خصناه : أنه لا مجصل عند العقل من التقدم بالعلية إلا نفس تلك العلية ، وإذا ثبت هذا ، [ فنقول ] (٣) قولكم : لو كان كل واحد منها علة لوجود الآخر ، لكان كل واحد منها علة للآخر (١) ، فيصير معناه : لو كان كل

<sup>(</sup>۱) بن (س) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>۲) ان (J) .

 <sup>(</sup>٤) متقدماً على الأخر ( رق) .

واحد منها علة للآخر ، لكان كل واحد منها علة للآخر ، فيصير هذا إلزاماً للشيء على نفسه ، وهو فاسد ، وأيضاً : فلأن القول بكون كل واحد منها علة للشيء على نفسه ، وهو فاسد ، وأيضاً : فلأن القول بكون كل واحد منها علة للاخر، إن كنان معلوم الامتناع بالبديهة . فحينشذ لا حاجة إلى ذكر هذا الدليل ، وإن كان محتاجا إلى الإثبات [ بالحجة ](1) والبيئة لم يكن الكلام الذي ذكروه مفيدا فائدة ، لأنه لم يحصل فيه إلا تبديل اللفظ باللفظ ، ومعلوم أنه لا يسمن ولا يغني من جوع .

الحجة الثانية على قساد الدور: قالوا(١): « لو كان كل واحد منها علة للآخر، لكان كل واحد منها علة للآخر، لكان كل واحد منها علة لعلة تفسه، وعلة العلة علة، فيلزم كون كل واحد منها علة لنفسه، وذلك محال ، ولقائل أن يقول: مدار هذه الحجة على قولهم: وإن علة علة الشيء علة لذلك الشيء ، [ وهذا كلام مبهم يجب الهحث عنه .

فيقال: إن أردتم بقولكم: «علة علة الشيء، يجب كونها علة لذلك الشيء] (٣) ويجب كونها مؤثرة في ذلك الشيء، وموجدة له ، فهذا باطل تطعا، لأن على هذا التقدير تكون علة العلة علة قريبة للشيء، وكونها علة قريبة (٤) لذلك الشيء [ يمنع من كونها علة للعلة، فقولكم: علة علة الشيء يجب كونها علة قريبة لذلك الشيء] (٩) كلام متناقض، وإن أردتم به أنها علة لعلة الشيء، فهذا مسلم، إلا أنه يرجع حاصل الكلام فيه، إلى أن علة علة الشيء يجب كونها علة لعلة ذلك الشيء، ومعلوم أن هذا الكلام عبث ولا فائدة فيه.

الحجة الثانية : وهي الأقوى ، أن يقال : لوكان كل واحمد منها علة للأخر ، لكان كل واحمد منها مفتقراً إلى الأخر ، والمفتقر إلى المفتقر إلى

<sup>(</sup>١) إنه (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>٥) من (٥) .

<sup>(</sup>٤) مرتبة ( س ) .

<sup>(4)</sup> من (5) ،

الشيء ، يجب كونه مفتقرا إلى ذلك الشيء فيلزم كون كل واحد منها مفتقرا إلى نفسه ، وذلك محال لوجهين ه(١) :

الأول: إن المفتقر إلى الشيء محتاج إليه ، والمفتقر إليه غير محتاج إلى المفتقر ، فلو كان الشيء المواحد مفتقرا إلى نقسه ، لـزم كون الشيء المواحد بالنسبة الواحدة ، محتاجا وغنيا ، وذلك جمع بين التقيضين ، وهو محال .

الثاني: وهو أن الافتقار إلى الشيء نسبة مخصوصة ، بين المفتقر والمفتقر إليه ، والنسبة لا يمكن حصولها إلا بين أمرين (١) ، فالأمر الواحد بالاعتبار الواحد ، يمتنع حصول النسبة قيه . واحتج من قال : الدور غير ممتنع بوجوه :

الأول : إن الهيولي والصورة كل واحد منهما محتاج إلى الأخر ، وهو دور ، والحوهر والعرض محتاج كل واحد منهما إلى الآخر ، وهو دور .

الشاني: إن المضافين يتوقف كل واحد منهما على الأخر وهو دور ، ولا يقال : إن وجوب مقارنتهما لأجل أن العلة الواحدة [ موجبة ](\*) لهما معا ، لأنا نقول : هذا لا يصح على قول الفلاسفة ، لأن عندهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد .

الشالث: إن العلية والمعلولية من باب المضاف ، والمضافان بوجدان و معا ](1) ، فالعلية والمعلولية بوجبان المعية [ والمعية ](2) ، تشافي حصول التقدم ، فوجب أن يمتنع حصول (1) التقدم بين العلة وبين المعلول . والجواب عن الأول : إنا لا نقول بالهيولي والصورة . أما الجسم فإنه مستلزم للحصول في الحيز ، إلا أن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق ، وعلى هذا التقدير فالملازمة [ بينها ](1) إنما حصلت [ بينها ](1) لأن ذات الجسم توجب الحصول في الحيز المطلق .

<sup>(</sup>۱) من ريجوه ( س ) ، (ش ) ، (۳) من ريجوه ( س ) ، (۴) ان يحمل ( س ) ، (۴) ان يحمل ( س ) ، (۴) من ( س ) ، (۴) من ( س ) ، (٤) من ( س ) ، (٤) من ( س ) ،

والجواب عن الثاني : إن المضافين يجب حصولها معا ، وكون كـل واحد منها مفتفرا إلى الآخر أمر محال .

والجنواب عن الثالث: إن ذات العلة وذات المعلول شيء ، وكون هذا علة لذاك ، وكون ذاك معلولا لهذا ، شيء آخر ، . ، فالتضايف والمعية إنحا حصلت بينها باعتبار كونها علة ومعلولا ، إما إذا اعتبرنا الحقيقة المخصوصة التي لكل واحد منها ، فبهذا الاعتبار يحصل التقدم والتأخر(١) [ والله ولي التوفيق ](٢) .

<sup>(</sup>١) رالتأثير (ز) .

<sup>(</sup>۱) س (۱) .

## الفصلي العابشر

## نی إبطالـــالنساســـ

# اعلم أنه حصل في هذه المسألة أنواع من الدلائل:

البرهان الأول: إنا لو فرضنا كون كل ممكن ، معلولا لمكن آخر ، [لا(١)] إلى نهاية ، لزم كون تلك الأسباب والمسببات موجودة [دفعة واحدة بأسرها ، بناء على المقدمة التي ييناها ، وهي أن السبب لا بد وأن يكون موجودا ](٢) حال وجود المسبب ، وإن ثبت هذا ، فنقول : مجمعوع تلك الأسباب والمسببات : عكن الوجود ، والدليل عليه ؛ إن ذلك المجموع مفتقر في تحققه إلى تحقق كل واحد من تلك الأحاد [ وكل واحد من تلك الآحاد ](٢) ممكن ، فالمجموع مفتقر إلى الأسباب(٤) المكنة ، والمفتقر إلى الممكن أولى بالإمكان ، فثبت أن ذلك المجموع محكن الوجود لذاته ، وكل محكن فله مؤثر ، فذلك المجموع له مؤثر .

فنقول: المؤثر في ذلك المجموع، إما يكون نفس ذلك المجموع، أو أمرا داخلا فيه، أو أمرا خارجا عنه، فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها.

<sup>(</sup>۱) س (ز) ،

<sup>(</sup>۱) ان (۱) -

<sup>· (3) 54 (4)</sup> 

<sup>(</sup>١) الأشياء ( س ) .

[ أما القسم (١) الأول ]: وهو أن يقال إن ذلك المجموع علة لنفسه، فهذا باطل من وجوه :

الأرل: إنه لا معنى لقولنا إنه علة لموجود نفسه ، إلا أنه غير عتاج إلى الغير ، وقد دللنا على أن ذلك المجموع ممكن لذاته ، فيرجع حاصل هذا الكلام إلى أن الممكن غني عن السبب ، فيكون هذا رجوعا إلى المقدمات السالفة ، من أن الممكنات ، هل تتوقف على السبب أم لا ؟ ونحن إنما نتكلم في هذا المقام بعد أثبات أن الممكن لا بد له من صبب .

الثاني: إن المحتاج إلى الشيء عكن بالنسبة إلى المحتاج إليه ، والمحتاج إليه غني بالنسبة إلى المحتاج فلو كان [ الشيء ](١) الواحد علة لنفسه لزم كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد محتاجا وغنيا ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين .

الثالث: إن المعلول مفتقر إلى العلة ، فلو كان الشيء الواحد علة لنفسه لزم كونه مفتقراً إلى نفسه . والافتقار إلى الشيء نسبة ، والنسبة لا تحصل إلا بين الأمرين ، فأما الشيء الواحد بالاعتبار الواحد ، فيمتنع كونه منسوبا إلى نفسه .

[ وأما القسم الثاني ] (٢) وهو أن يقال : علة ذلك المجموع فرد من أفراد ذلك المجموع ، وجب كونه ذلك المجموع ، فهذا أيضا باطل ، لأن كل ما كان علة للمجموع ، وجب كونه علة لجميع أحاد ذلك المجموع ، ولا شك أن [ أحد ] (١) ] آحاد ذلك المجموع هو ذلك الواحد ، الذي فرض كونه علة لذلك المجموع ، فحينتذ يلزم في ذلك الواحد كونه علة لنفسه ، وقد بينا أن ذلك محال ، ويلزم منه أيضاً أن يكون علة [ لعلة ] (٩) نقسه وذلك يوجب الدور ، وقد بينا أنه محال ، فثبت أن هذا القسم

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(1)</sup> من ( ز ) .

<sup>(4)</sup> من (س) .

أيضا باطل ، ولما بطل هذان القسمان ، ثبت أن علة ذلك المجموع بجب أن يكون أمرا خارجاً عن ذلك المجموع ، والخارج عن مجموع المكتات لا يكون مكتا ، والموجود الذي لا يكون مكتا لذاته يكون واجبا لذاته . ، فثبت بهذا البرهان [ وجوب ] (١) انتهاء جميع المكتات في سلسلة الخاجة إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب ، هذا تمام تقرير هذا (١) البرهان . فإن قبل: السؤال على هذا الدليل من وجوه :

الأول: إن هذا الدليل الذي ذكرتموه في إبطال التسلسل منقوض بأشياء: أحدها: إن عند الحكماء كل دورة مسبوقة بدورة أخرى ، لا إلى أول ، فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون كل سبب مسبوقا بسبب آخر ، لا إلى أول ،

وثنائيهها: إن النفوس الناطقة [ الباقية ] (٢٠)غير متناهية . وإذا جاز [ وجود](١٠) ما لا نهاية له من النفوس [ فلم لا يجوز وجود ما لا نهاية له ] (٥٠) من الأسباب والمسببات ؟

وثالثها: إن المتكلمين (١) يثبتون حوادث لا آخر (١) لها في أحوال أهـل الفيامة ، والفلاسفة [ يقولون بذلك في أدوار هذا العالم ] (٨) .

ورابعها : [ المتكلمون يقولون معلومات الله لا نهاية لهـ ، وإن مقدورات الله لا نهاية لها قلم لا يجوز مثله في الأسباب والمسببات ؟

وخدامسها] (١) وهدو وارد على الفلاسفة والمتكلمين معا ، وهدو إن صحة حدوث الحوادث لا أول لها ، إذ لو حصلت لتلك الصحة أول ، لكان قبل ذلك المبدأ ممتنعا لعينه ، ثم انقلب ممكنا لعينه ، وهو عال ، فثبت أنه لا أول للإمكان

| •                     |                  |
|-----------------------|------------------|
| (٦) المتكلم بثيوت (س) | · (i) & (i)      |
| (V) لا أثر (ز) .      | (۲) مذان ( ز ) . |
| (۸) من (ز) .          | (۲) من (ز) -     |
| (٩) من (ز) ،          | (۱) من (ز) ،     |
|                       | (٥) من (س) ،     |

والصحة ، وكان التسلسل حاصلا في ثبوت هذا الإمكان .

وسادسها(۱) : وهنو أن مراتب الأعنداد لا نهاية لهذا ، فكنان التسلسل حاصلا فيها .

وسابعها(٢) : إنه تعالى(١) عالم بالشيء ، وكل من علم شيئا أمكنه أن يعلم كونه عالما به ، وإذا ثبت هذا الإمكان ، وجب أن يكون حاصلا بالفعل في حق الله تعالى ، لكونه منزها عن طبيعة القوة والإمكان ، وعلى هذا التقدير فهــو صبحانه وتعالى عالم بالشيء ، وعالم بكونه عالما به ، وهكذا في المرتبة الرابعة ، والخامسة إلى ما لا نهاية لمه ، فقد حصلت هنـاك [ مراتب غـــر متناهيـــة ، وكل مرتبة أخيرة منها فإنها متفرعة على المرتبة التي قبلها ، فقد حصلت هناك(٤) ] أمور غير متناهية ، وهي مرتبة بـالطبـم ، وهي بأسـرها مـوجودة دفعـة واحدة ، فهذا نقض قوى على قولكم: التسلسل في الأسباب والمسببات محال. لا يقال هذا السؤال ، لا يتوجمه إلى الحكماء ، لأنهم يقولون : إنه تعالى عقبل وعاقبل ومعقبول ، والكل واحبد ، ولا يتوجبه أيضا عن المتكلمين ، لأنهم يقبولبون : العلم بالعلم بالشيء نفس العلم بالشيء ، لأنا نقول : أما الكلام الذي حكيتم عن الفلاسفة فهو محض الطامات ، وذلك لأن العلم بالسواد مثلا عندهم صورة متساوية لــذات السواد في المــاهية ، وذات الله تعــالي غالفــة للسواد في المــاهية ، فلزم القطع بأن علمه تعالى بالسواد مغاير لذاته المخصوصة ، وكـذلك القـول قي جميع المعلومات، وأيضاً فقد دللنا بالبراهين القاطعة في أول هذا الكتاب على أن العلم حالة نسبية [ إضافية ](٥) وإذا كان كذلك ، فنقول : علم الله تعالى بالسواد عبارة عن نسبة مخصوصة ، بين ذاته وبين السواد. وعلمه بكونه عالما بالسواد نسبة مخصوصة بين ذاته وبين النسبة الأولى ، والنسبة إلى أحد الشيئين

<sup>(</sup>۱) وخامسها (س) ،

<sup>(</sup>٢) وسادسها (س) ،

<sup>(</sup>۲) سيحانه ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ان (س) ،

<sup>· (3)</sup> in (9)

مغايرة للنسبة إلى الشيء الآخر، فيثبت: أن العلم بالعلم بالشيء مغاير للعلم بذلك الشيء، وأبضاً: لو كان العلم بالشيء نقس العلم بالشيء، لكان العالم بالشيء عالما بتلك المراتب التي لا نهاية لها على التفصيل، ومعلوم أنه باطل، وأيضاً: فإنه يمكننا أن نعتقد كون الرجل الفلاني عالما بالعلم (١) الفلاني، مع أنا نشك في كونه عالما بذلك العلم، وأيضا فإنا ندرك تفرقة بديهية بين قولنا: إن زيدا عالم بالسواد، وبين قولنا: إنه عالم بكونه عالما بالسواد، ولو كان أحد العلمين نقس الثاني، لما بقيت هذه التفرقة، فهذا تمام الكلام في توجيه هذا التقض.

وثانيها: وهو النقض بالنسب ، فإن كل مقداز فإنه يقبل التنصيف ، ثم إذا نصّف كل واحد من نصفيه فإنه يقبل التربيع ، ولما كمان المقدار قابىلا للتنصيف إلى غير النهاية ، فحينئذ حصلت هناك نسب غير متناهية ، وكل مرتبة آخرة فإنها متفرعة على النسب الحاصلة قبلها ، فهذا تمام الكلام في تقرير هذه التقوض .

السؤال الثاني: على البرهان الذي ذكرتم: أن نقول قولكم تلك الجملة المركبة غير تلك الأسباب والمسببات التي لا نهاية لها، إما أن تكون واجبة، أو عكنة، إنما يصح ويظهر إذا صح وصف تلك الأسباب والمسببات التي لا نهاية لها، بكونها جملة ومجموعا، فلم قلتم إن ذلك صحيح ؟ وتقريره: وهو أن وصف الشيء بكونه جملة ومجموعا مشعر بامتياز ذلك المجموع عن غيره، وامتيازه عن غيره مشروط بكونه متناهيا، فئبت أنه لا يمكن وصفه بكونه مجموعا وجملة [ إلا بعد أن ثبت كونه متناهيا، وأنتم أثبتم كونه متناهيا على وصفه بكونه كلا وجلة [ الا بعد أن ثبت كونه متناهيا، وأنتم أثبتم كونه متناهيا على وصفه بكونه كلا وجلة [ الا بعد أن ثبت كونه متناهيا، وأنتم أثبتم كونه متناهيا على وصفه بكونه

السؤال الثالث : هب أنه يصح وصفها بكونها كلا وجملة ومجموعا ، فلم قلتم إنه يجب انتهارُ ها إلى واجب الوجود لذاته ، أما قوله : و إن ذلك المجموع

<sup>(</sup>١) المارم ( ز ) .

<sup>(</sup>٢) من ( ذ ) .

[ لما كان ](١) عكنا فله سبب ، وسببه إما أن يكو هو هو ، أو ما يكون داخـلا فيه أو ما يكون خارجاً عنه ۽ قلنا : لم لا بجوز أن يكون شيئاً داخلا فيه ؟ قوله : علام كون ذلك الواحد علة لنفسه ، وعلة لعلة نفسه ، قلنا : هذا إنا يلزم لو عللنا تلك الجملة ، بواحد من تلك الجملة ، أما لو عللنا تلك الجملة بكون كل واحد منها مستندا إلى واحد أخر بغير نهاية ، لم يلزم ما ذكرتم من المحال ، والحاصل : أنهم أبطلوا كون تلك الجملة معللة بنفسهما ، وأبطلوا كمونها معللة يواحد من تلك الجملة ، وعند هذا قالوا : يجب كونها معللة بشيء خارج [ عن مجمسوع الممكنات ، وللسائل أن يقبول : ها هنا قسم رابع ، وهبو كبون تلك الجملة معللة بكون كل واحد من أحادها معللا بواحد أخر لا إلى نهاية ، فمن المعلوم بالضرورة أن هذا القسم قسم مغاير للأقسام الثلاثة التي ذكرتموها ، فـإن هذا القسم مغاير لكون تلك الجملة معللة بنفسها ، ومغاير لكون تلك الجملة معللة بواحد معين متناه ، ومغاير لكون تلك الجملة معللة بشيء خارج ](٢) عنها ، فثبت أن هذا القسم معاير للأقسام [ الثلاثة ] التي ذكرتم فأنتم اشتغلتم بتلك الأقسام ، التي هي خارجة عن المقصود ، وأما هذا القسم الرابع فهو القسم الذي وقع الشك فيه ، وإنما شرعتم في هذا البحث لأجـل إبطالـه ، ثم تركتموه وأهملتموه ، وما تعرضتم له .

فالحاصل: أن الدليل الذي ذكرتموه: ذكرتموه في إبطال أقسام ، لا حاجة لها . وإبطال القسم الذي تعلقت الحاجة به [ أهملتموه (1) فكان هذا من باب التمويه .

فإن قالوا: التقسيم الذي ذكرناه صحيح، فإنا قلنا: علة تلك الحاجة، إما نفسها [ أو شيء داخل فيها ] (٥) أو شيء خارج عنها، ومعلوم أنه لا مزيد

<sup>(</sup>۱) ان ( اس ) ۰

<sup>· (3) &</sup>amp; (1)

<sup>(</sup>٢) اس (ز) -

<sup>(</sup>٤) من (٤) .

<sup>(</sup>a) بن (ز) ،

على هذه الأقسام الثلاثة ، فلها تكلمنا على كل واحد منها كأن القسم الذي ذكرتموه داخلا فيها ، وعملي هذا التقدير فسلا حاجمة بنا إلى أن نتكلم عملي ذلك · القسم بعينه ، وأيضاً : فتعليل الجملة بكون كل واحد منها معللا بواحد آخر لا إلى نهاية ليرجع حاصله إلى تعليل تلك الجملةبنفسها، وقد بينا أن ذلك محال . فنقول في الجواب عن هذا السؤال : أما قولكم إن القسم الذي ذكرناه داخل [ في تلك ](١) الأقسام الثلاثة ، فنقول : إن صريح العقبل يدل على أن هذا القسم الذي ذكرناه قسم معتبر(٢) بل المقصود من [ ذكر ](٢) هذا الدليل ليس إلا إبطاله ، فإذا بينا أن الأقسام الثلاثة التي ذكرتموها مضايرة لهذا القسم ، قحينتذ يظهر أن الدليل الذي ذكرتم لا يفيد المطلوب ، أما قبوله : ﴿ إِنْ تَعَلَيْكُ كل واحد منها بالآخر يقتضي تعليل الجملة بنفسها ۽ فتقول : هـذا [ أيضاً ](٤) باطل ، لأن [كون ](") حال المجموع من حيث أنه ذلك المجموع غير ، وحال كل واحد من أحاد [ ذلك المجموع بالنسبة إلى واحد أخر غير ، وبالجملة فالفرق بين الكل من حِيث هـ كل وبين كل كـل واحد من أحـاد ](١٠) الكل معلوم في المنبطق . وصريح العقل أيضنا بدل عليه ، فالقنول بنأن الجملة إنمنا وجدت لأنها تلك الجملة غير، والقول بأن نلك الجملة وجـدت(٧) لكون كـل واحد من أحادها معلل بواحد ﴿ آخر (٨) ] منها إلى غير النهاية غير . فأين أحمد البابين من الآخر ؟ والحاصل : أنكم أبطلتم تعليل تلك الجملة بنفسها ، وأبطلتم تعليلها بواحد من آحاد تلك الجملة ، وبقى ههنا [ احتمال(٩)] آخر ، وهمو كون ثلك الجملة معللة بكنون كل واحمد منها معللا بمواحمد أخمر لا إلى غير(١٠) النهاية ، وهذا القسم مغاير للقسمين الأولين ، والمقصود من هـذا البحث ليس إلا(11) إبطال هذين القسمين ، فكان الاشتغال بذكر القسمين

| (٧) وجپت ( س ) .     | (۱) من (س) -    |
|----------------------|-----------------|
| (۸) من (۵) -         | (۲) سرن ( س ) ۔ |
| (٩) من ( س ) ،       | (۲) من (س) ،    |
| (١٠) لا إلى تهاية (م | (1) من (س) ،    |

<sup>(\*)</sup> ان (س) -(۱) ان (ز) -

(۱۱) ليس إيطال ( س ) ،

الأولسين واهمال هذا القسم، الذي هذو المنطلوب غفلة عنظيمة [ والله الهادي (١) ] .

والجواب عن هذه السؤالات: أن نقول أما النقض الأول: فجوابه : إن كل واحد منها مسبوق بآخر لا إلى أول، فلم بحصل بمجموعها وجود في شيء من الأوقات، بل ما كان ذلك المجموع معدوما أزلا وأبدا، والمعدوم يمتنع الحكم عليه بأنه لا بد له من مؤثر، بخلاف هذه العلل، فإنا بينا أن العلة لا بد وأن تكون موجودة مع المعلول، فلو تسلسلت الأسباب والمسببات لوجدت بأسرها معا، فيكون المجموع موجودا، فحينئذ يصح الحكم عليه بالافتقار والحاجة إلى المؤثر، فظهر الفرق، ولأجل هذا القرق ذكرنا أن هذا البرهان لا يتم إلا إذا بينا العلة يجب أن تكون موجودة حال وجود المعلول.

وأما النقض الثاني : وهو النفوس الناطقة .

قــالجواب : أن ذلــك المجموع وإن كــان موجــودا معا ، ولكن ليس شيء منها علة للآخر ، بخلاف ما نحن فيه .

وأما النقض الشاك: وهـو الحوادث التي لا آخـر فما ، والمعلومـات والمقدورات . فنقول : الفـرق أن مجموع تلك الأعـداد غير مـوجودة ، فيكـون الفرق ما تقدم .

وكذا الجواب عن مراتب الأعداد ، ومراتب صحة حدوث الحوادث ، وأما المراتب التي لا نهاية لها ، فنقول : هب أنه لا آخر لها ، ولكن لها أول ، فإن أول تلك المراتب هو العلم بالشيء ، ثم يترتب عليه المرتبة الثانية ، وهو العلم بذلك العلم ، ثم يترتب على [ المرتبة الثانية ] (٢) والمرتبة الثالثة وهلم جرا إلى ما لا نهاية (٣) فههنا لا آخر لهذه المراتب ، إلا أن لها أول ، وتحن

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) ،

<sup>(</sup>٣) ما لا آخر له (س) .

<sup>(</sup>٤) ولكن مّا ( س ) .

إنما ادعينا أنه لا بد للأسباب والمسببات من أول ، وما ادعينا أنه لا بد لما من آخر . فظهر الفرق .

وأما السؤال الثاني: وهو قوله: « تلك الأسباب والمسبسات، إنما يعقسل وصفها بكونها مجموعا وجملة وكلًا ، لو ثبت كونها متناهية » .

فالجواب : لا نسلم أن الأمر كها ذكرتم ، والدليل عليه وجهان :

الأول: إنا حيث قلنا: الأسباب والمسبات لا نهاية لها، فقد جعلنا اللانهاية محمولا، ومعلوم أنه [ليس(١)] موضوع هذا المحمول كل واحد من تلك الأسباب، بل ليس إلا المجموع، فثبت أنه يمكن وصفه بكونه مجموعا وجلة، سواء فرضناه متناهبا أو غير متناه.

الثاني: إنا إذا قلنا ما لا نهاية له موجود، فقد حكمنا على تلك الأمور التي لا نهاية لها بأنها موجودة، ونحن لا نويد بالكل والجملة والمجموع إلا تلك الموجودات بأسرها.

وأما السؤال الثالث: وهو قوله: ولم لا يجوز أن يقال إن تلك الجملة إنما وجدت لأجل أن كل واحد من آحادها استند إلى واحد أخسر ، إلى غير النهاية » .

فالجواب : عنه : أن نقول : هذا أيضاً باطل لأنا إذا قلمنا : الجملة إنما وجدت لاستناد كل واحد من آحاد تلك الجملة إلى واحد آخر ، فقد حصل ههنا مفهوماً ن : \_

أحدهما : مجموع ذوات تلك الأحاد .

الثاني: كون كل واحد منها مستندا إلى الآخر، ولا شك في تغاير هــذين المفهومين، إذا عرفت هذا، فنقــول: هذا الــذي جعلتموه علة لتلك الجملة، إمــا أن يكون هــو ثلك الآحــاد أو تلك الاستنادات العــارضــة لتلك الآحــاد،

<sup>(</sup>۱) من (س) ۰

والأول باطل لأن مجموع تلك ( الأحاد )(١) هـ عين ذلك المجموع ، فتعليل ذلك المجموع بثلك الأحاد يقتضي تعليل الشيء بنفسه ، وهو محال . والثاني أيضاً باطل ، لأن تلك الاستنادات أحوال عارضة لتلك الأحاد ، ولو جعلنا هذه الاستنادات علل لتلك الأحاد ، لزم جعل العوارض عللا للمعروضات ، وذلك محال ، لأن المعروض متقدم بالرتبة على العارض ، فلو جعلنا العارض علة للمعروض ، لزم تقدم كل ( واحد )(١) منها على الأخر وهـ و عال ، فيئبت مقوط هذا السؤال ، وههنا آخر الكلام في تفرير هذا البرهان ( والله ولي الرحمة والغفران )(١)

البرهان الثنائي في إبطال التسلسل : اعلم أنه يمكن ذكر البرهان الذي قدمنا ذكره بحيث يصير أشد اختصارا عما سبق ذكره .

فنقول: لو تسلسلت الأسباب والمسببات إلى غير النهاية ، لكانت تلك الجملة ( من حيث إنها جملة ) (1) عكنة ، ولكان (6) كل واحد من آحاد تلك الجملة أيضا عكنا ( وكل ممكن ) (7) ، فلا بعد له من سبب مغاير له ، فلهذه الجملة أيضا عكنا ( وكل ممكن ) (7) ، فلا بعد له من سبب مغاير له ، فلهذه الجملة سبب مغاير فا من حيث إنها تلك الجملة ، وكان مغايرا لكل واحد من الحاد الملك الجملة ، وكل ما كان مغايرا لجملة المكنات ، وكان مغايرا لكل واحد من احاد المكنات ، فهو ليس ممكن ، وكل موجود ( ليس ممكناً ، فهو ) (١) واجب لذاته ( وهو المطلوب ) (٨) ، فثبت . جذا الطريق : وجوب انتهاء جملة المكنات إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطوب ، ويظهر من هذا البيان : أنه يمكن ذكر هذا البرهان من غير أن يمتاج فيه إلى تلك التقسيمات الكثيرة التي ذكر ناها (١) .

البرهان الثالث: إذا فرضنا الأسباب والمسببات متسلسلة ، إلى غير

| - (٦) من (س) ،   | (١) من (١) -                    |
|------------------|---------------------------------|
| (٧) سَ ( ڏ ) ،   | + (3) & (Y)                     |
| (۸) ځن (س) ٠     | (۲) اس (۵) ا                    |
| (۱) ذکروها ( ز ) | (٤) بحسب كرنها ثلك الجملة ( س ) |
|                  | 4 5 10 45                       |

النهاية ، فالموجود هناك ليس إلا آحاد ثلك الذوات ، وإلا كنون بعضها متعلقا ا بالبعض، أما أحماد الذوات، فهي بأمسرهما ممكنة الموجمود، فلو دخلت في الوجود من غير مؤثر يؤثر فيها ، كان هذا قولًا بوقوع الممكن ( لا )(١) لمؤثر ، وهـ و محال ، وأسا تعلق يعضها بـ البعض فهي أحـوال اعتبـاريـة عـــارضــة لتلك المذوات، والعارض للشيء مفتقر إلى المعروض، ومعروضات همذه الأحوال ليست إلا تلك الأحاد، وهي بأسرها محكنة، فهذه الأحوال الاعتبارية والإضافية مفتقـرة إلى أمـور هي ممكنــة الـوجــود ، والمفتقـر إلى الممكن أولى بالامكان ، فهذه الأحوال الاعتبارية بأسرها محكنة الوجود ، إذا عرفت هذا فنقبول : إن تلك الآحاد بأسرها عكنة النوجود للذواتها ، واستنباد بعضها إلى بعض أحوال اعتبارية عارضة لتلك الأحاد، وهي بأسرها أيضاً مكنة ( الوجود )(٢) فجملة هذه الموجودات عكنة الوجود في ذواتها ، وعكنة الـوجود في جميم اعتباراتها ، والممكن لا بد لـه من مؤثر ( يؤثـر فيه ، ويجب كـون ذلك المؤثر مغايرا لها ، على ما ثبت أن كل محكن فلا بدله من مؤثر )(٣) فيثبت أن جملة هذه الممكنات مفتقرة إلى مؤثر (مغاير لها ، والمغاير لكل المكنات لا يكون ممكنا ، فثبت افتقار جملة الممكنات إلى )(1) موجود يؤثر فيهما ويكون (<sup>6)</sup> ذلك مغايرا لمجموعها ، ولكل واحد من آحادها ، وذلك هو الموجود الواجب لذاته ، وهو المطلوب .

البرهان الرابع: إنا إذا اعتبرنا هذا المعلول الآخر (ثم اعتبرنا علته)(1) ثم اعتبرنا علة علته إلى ما لا نهاية له ، فهذه جملة . فإذا حذفنا من هذا الجانب المتناهي عشر مراتب ، واعتبرناها بعد حذف هذه العشرة عنها ، كانت جملة أخرى . ثم طبقنا في الوهم كل واحد من آحاد إحدى الجملتين ، على واحدة

<sup>(</sup>١) المكن الرّثر ( ز ) .

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>۴) ان ( ز ) ،

<sup>(</sup>٤) من (۵) ) ،

<sup>(</sup>٥) من (س)،

<sup>· (3)</sup> in (3)

من أحاد الجملة الأخرى ، بحسب مراتب التطبيق . والمراد من قولنا بحسب مراتب التطبيق : أن الأخير من هذه الجملة بتقابل بالأخير من الجملة الثانية ، والثالث من هذه الجملة ، ينقابل بالثاني من تلك الجملة ، والثالث من هذه بالثالث من هذه ، وقس على هذا الترتيب فنقول : إما أن يظهر التقاوت بين الحملتين أو لا يظهر (فإن لم يظهر) (1) ، لزم كون الزائد مساويا للتاقص ، وهو محال . وإن ظهر التقاوت فذلك التفاوت ، إما أن يظهر من الجانب الذي يلينا ، وهو محال . لأتا فرضتا التطبيق بحسب مراتب الأعداد حاصلا من هذا الجانب ، فوجب أن يظهر التقاوت من الجانب الآخر ، وذلك يوجب التناهي من الطرف الآخر . وذلك يمنع من المول بكونها أمورا غير متناهية ، فإن قالوا : هذا الدليل يوجب على الفلاسفة أن يحكموا بتناهي الحوادث ، وأن يحكموا بتناهي (أعداد النفوس الناطقة ، مع أنهم لا يقولون بها . فنقول : الفرق بين عناهي (أعداد النفوس الناطقة ، مع أنهم لا يقولون بها . فنقول : الفرق بين عناهي الأبعاد .

البرهان الخامس: إذا فرضنا موجودا واحدا من الممكنات، فهو مع جملة علله أعداد غير متناهية، ثم إذا اعتبرنا واحدا آخر فهو أيضاً مع جملة علله أعداد أخرى غير متناهية، وإذا كان كذلك فعدد الجملتين أكثر لا محالة من عدد الجملة الواحدة، وكل ما كان أقبل من غيره، فهو متناه فعدد الجملة الواحدة منناه، وقد فرضناه غير متناه. هذا خلف.

البرهان السادس: إن المعلول الآخر له علة ، ولعلته علة ، فالمعلول الآخر خاصيته أنه معلول ، وليس بعلة ، والعلة الأولى لمو حصلت ، لكان خاصيتها أنها علة ، وليست بمعلولة ، وأما المتوسطات فهي مشتركة في صفة واحدة ، وهي كون كل واحدة منها علة لما تحتها ، ومعلولا لما فوقها . إذا ثبت هذا ، فنقول : لو فرضنا ذهاب العلل ( والمعلولات ) (٢) إلى غير النهاية ، لكان الكل في حكم الوسط ، ولم يحصل لشيء منها خاصية الطرق البئة ، ثم نقول :

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

هذا الوسط إن استند إلى شيء ليس له خاصية النوسط، فذاك هو المطلوب، وإن لم يستند إلى شيء بهذه الصفة، كان الوسط غنيا عن الاستناد إلى الطرف، وما لم يستند إلى غيره فهو طرف وليس بوسط، فالوسط ليس يوسط، وإذا كان كذلك فعلة المعلول الأخر وجب أن لا تستند إلى غيرها، لأن التقسدير (تفدير) الوسط لا بجب استناده إلى غيره، وإذا كانت هذه العلة غنية عن الاستناد إلى شيء ثالث، كانت ظرفا، فكانت واجبة الوجود لذاتها، فيثبت أن نفي الطرف يوجب إثباته، فوجب أن (يكون) هذا النفي باطلا، وأن يكون إثبات طرف المكنات أمراً واجباً، وهو المطلوب.

البرهان السابع: أن نقول: إنا قد بينا في باب خواص الواجب والممكن الممكن لذاته، ما لم يصر واجب الوجود عن سببه ، امتنع أن يدخل في الوجود ، وإذا كان كذلك كانت ضرورة الممكن لذاته أمراً واجباً لا مجصل له أمر إلا بتبعية الغير، إذا عرفت هذا فنقول: لو فرضنا أسبابا ومسببات لا نهاية لما ، لكان وجوب كل واحد منها تبايعا ، لا أصليا ، إذ لو فرضنا واحداً منها يكون أصليا في الوجود ، لكان ذلك الواحد واجبا لذاته ، وقد فرضنا أنه ليس كذلك ، وإذا كانت وجوباتها يأسرها تابعة لوجوب شيء آخر ، فلا بد من متبوع ، لأن حصول التابع من حيث هو تابع بدون التبوع محال ، فيثبت أنه لا بد من الاعتراف بوجود شيء يكون واجب الوجود ، على سبيل الأصالة ، لا على سبيل التبعية ( للغير ) (٢٠) وكل ما كان كذلك فهو واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب . فيثبت أنه لا بد في الموجودات من موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب .

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) بن (س) ،

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

<sup>- (</sup>j) 5+ (t)

# الفصل الحادي عشد

## نی إیطالالتباسل وی مانتررذکره

اعلم أنا في القصل المتقدم إنما افتقرنا إلى إيطال التسلسل ، لأنا جوزنا أن تكون علة وجود الممكن محكنا آخر ، فلما جوزنا هذا في الجملة افتقرنا إلى إيطال التسلسل ، ومن الناس من يقول : إن ما كمان محكن الوجود لذاته ، فإنه لا يصلح للعلية والتأثير ، واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه : \_

الحجة الأولى: إن الممكن هو الذي ماهيته مفتضية لقبول الوجود والعدم ، وثبت أن ماهية الممكن علة لهذه القابلية ، فلو كانت مؤثرة في وجود شيء آخر ، لكانت الماهية البواحدة مفتضية للقبول وللتأثير ، فيكون الواحد صدر عنه أكثر من الواحد ، وذلك باطل للوجوه التي يذكرها الفلاسفة ، في أن الواحد لا يصدر عنه إلا البواحد ( فيان ) (١) ، قالبوا : لم لا يجوز أن يقال ( إن ذلك ) (١) الممكن المؤثر (٢) في وجود الغير تكون ماهيته مركبة ، وهو بأحد الجزءين يقتضى القبول ، وبالجزء الثاني (٤) يقتضى التأثير ؟ فنقول : فعلى هذا

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (سي).

<sup>(</sup>۲) المعتبر ( س ) .

<sup>(</sup>٤) الأخر (س).

التقدير الجزء الذي يقتضي القابلية ليسبمؤثر، والجزء الذي يقتضي التأثير ليس يممكن ، فالذي هو ليس<sup>(۱)</sup> بممكن ليس بمؤثر ، والذي هو مؤثر ليس بمكن ، وهو المطلوب .

الحجة الثانية : إن الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر ، فإما أن يكون علة الحاجة إلى مؤثر مبهم لا يعينه ، وإما أن يكون عله الحاجة إلى مؤثر متعين في نفسه ، والأول باطل ، لأن غير المعين من حيث إنه غير معين لا وجود له في الخارج ، لأن كل ما كان موجودا في الخارج فهو معين ، فيا لا يكون معينا يمتسع أن يكون موجودًا في الخارج ، وكل ما لا يكون موجودًا في الخارج امتناع تحقق الحاجة إليه في الخارج ، ولما بطل هذا القسم ، ثبت أن ماهية الإمكان ، علة للحاجة إلى شيء معين ، وماهية الإمكان واحدة ، من حيث إنها ماهية الإمكان ، نوجب احتياج المكنات إلى ذلك المعين ، لأن التساوي في العلة ، يوجب التساوي في المعلول . إذا ثبت هذا ، فنقول : لو كان ذلك الشيء المعبن محكنا في نفسه ، لزم كونه محتاجا إلى نفسه ، وكونه علة لنفسه . وذلك محال . فثيت أن جميم المكنات محتاجة إلى شيء واحد بعينه وثبت أن ذلك الشيء(٢) المعين يمننع كونه ممكناً في نفسه ، والموجود الذي لا يكون ممكن الوجود لذاته ، يكون واجب الوجود لذاته . فثبت أن جميع المكنات مستندة إلى موجود واجب الوجود لذاته ، وهو المطلوب . فإن قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الإمكان علة للحاجة إلى السبب من حيث ( إنه سبب ، والأسباب الكثيرة إذا أخذت من حيث )(١) إنها أسباب، كان المفهوم من مجرد كونها أسبابًا مفهومًا واحدًا. والإمكان، وإن كان مفهوماً واحدا إلا أنه يحوج إلى السبب من حيث إنه سبب(١) ، فلم يلزم إسناد كل المكنات إلى سبب واحد ؟ قلنا : السبب إما أن تعتبر ذائمه المخصوصة ، أو يعتبر عجرد كونه سببا ومؤثرا في الغير ، أما الاعتبار الثاني ( فمن

<sup>(</sup>١) فاقدّي هو ممكن (س).

<sup>(</sup>٢) من (١).

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

<sup>(</sup>٤) حيث انتهت.

المستحيل)(١) أن يكون الإمكان سببا للحساجة إليه(١)، ويبدل عليمه وجهان : \_

الأولى: إن المفهوم من السبب حالة ، نسبية إضافية . والأحوال النسبية تكون من اللواحق والعوارض (<sup>(۲)</sup> فهـو تكون من اللواحق والعوارض ( وكل ما كان من اللواحق والعوارض ) معلول فيمود الإلزام فيه .

الثاني : إنا (قد دللنا على أن السبب لا يبوجب المعلول من حيث إنه سبب ومؤثر ، لأن السببية والمؤثرية )(٤) من مقولة المضاف والمضافات معا ، فالسببية والمؤثرية متأخرة بالرتبة عن ذات الأثر ، فيمتنع كونها مؤثرة في ذات الأثر ، بل المؤثر في ذات المعلول إنما هو الذات المخصوصة التي للسبب ، وإذا كان كذلك كان الإمكان علة للحاجة إلى تلك الذات المخصوصة ، وعلة للاستناد إلى تلك الذات المخصوصة ، وحينئذ يجب أن يكون كل ممكن مستندا إليه . وهذا برهان حسن في إثبات واجب الوجود .

الحجة الثالثة: إن كل ممكن فهو مركب ، ولا شيء من المركب بمؤثر ، ينتج لا شيء من الممكن بمؤثر . إنما قلنا: إن كل ممكن مركب ، فالأن كل ممكن ، فإنه لا بد وأن يصح الوجود والعدم على ماهيته ، وكل ما كان كذلك فإن وجوده عين ماهيته ، فالموجود الممكن يجب كونه مركبا من الماهية والوجود ، وإنما قلنا : إن المركب لا يكون مؤثرا ، وذلك لأنه لو كان مؤثرا . كان إما أن يكون كل واحد من جزئيه مستقلا بالتأثير ، أو يكون أحدهما مستقلا بالتأثير دون الأخر ، أو لا يكون واحد منها مستقلا بالتأثير ، فإن كان الأول لزم اجتماع العلين المستقلين ، على الأثر الواحد ، وهو محال ، وإن كان الثاني كانت العلة ليست إلا الجزء الواحد ، فلم تكن العلة مركبة ، وإن كان الثاني كانت العلة ليست إلا الجزء الواحد ، فلم تكن العلة مركبة ، وإن كان الثانث ، فنقول : لما

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

<sup>(</sup>٢) مبب البنة (ز).

<sup>(</sup>۲) من (ن).

<sup>(</sup>٤) من (س).

كان كل واحد من الجزءين ليس له أثر أصلا ، فهذه الأجزاء عتد اجتماعها ، إما أن يفال : إنها بقيت كيا كانت قبل الاجتماع ، أو منا بقيت كذلك ، بل حدث بسبب الاجتماع حالة زائدة ، فإن كان الأول يجب أن يبقى المجموع عند الاجتماع غير مؤثرة ، وإن كان الأالي وهو أنه حدث عند الاجتماع أمر زائد ، فنقول : المقتضى حدوث هذه الخالة الزائدة . إن كان كل واحد من تلك الأجزاء ، فحينئذ يعود ما ذكرنا من اجتماع المؤثرات المستقلة على الأثر الراحد ، وإن كان المقتضى لها أحد تلك الأجزاء بعينه ، فحينئذ يكون الموجب والمؤثر هو ذلك المفرد فقط ، وإن كان المقتضى لها أحد تلك المقتضى لحدوث نلك الحوث الموجب والمؤثر هو ذلك المفرد فقط ، وإن كان المقتضى لم وقد لا المقتضى للمقتضى الأول فيه ، وهو المجموع عاد التقسيم الأول فيه ، وهو المن حدث عند الاجتماع حالة زائدة ولو إلى غير نهاية ؟ وهو محال ، وقد لا يظن توجيه النقوض على هذه الحجة ، إلا أن التأمل التام يدل على أنها ليست صحيحة ( وبالله الهداية والإرشاد) (").

<sup>(</sup>١) عند الاجتماع مؤثر (س).

<sup>(</sup>٢) من (ز).

## الغصليالنا فيت عشر

## في رايرادسوال على لقائل لذكور في إثبات واجدا لعجود لذات، دتحقق الجواب المق عنسيسي

اعلم أن الدليل الذي ذكرناه هو أنا قلنا : لا شك في وجود موجود . وذلك الموجود ، إن كان واجبا لذائه ، فهو المطلوب ، وإن كان ممكنا لذائه ، افتقر إلى مرجح ( وذلك المرجح ) (١) يجب أن يكون موجودا معه ، ثم ذلك الموجود الأخر إن كان ممكنا ، عاد الكلام فيه ، والدور والتسلسل باطلان ، فلا بد من الافتهاء إلى موجود ( واجب الوجود ) (١) لذاته ، وهو المطلوب . إذا عرفت هذا ظهر أن هذا الدليل لا يتم إلا عند صحة مقدمات خسة ; ..

أحدها: أن المكن لا بدله من سرجح , وشانيها: أن العلة المؤثرة لا بد وأن تكون موجودة حال وجود المعلول , وثالثها: أن علة الموجود يجب أن تكون شيئاً موجوداً , رابعها: أن الدور باطل ( وخامسها : أن التسلسل باطل . وعند صحة هذه المقدمات يجب الاعتراف) (٢٠) بوجود موجود واجب الموجود للذاته ، وهو المطلوب ، إذا عرفت هذا فنقول : لسائل أن يسأل فيقول : هذا الدليل منقوض بالحوادث اليومية ، وتقريره : أن هذه الحوادث اليومية إما أن تكون مفتقرة ، فإن كان الحق اليومية إما أن تكون مفتقرة ، فإن كان الحق

<sup>(</sup>۱) من { رُ } .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>- (3)</sup> か(性)

هو الثاني فقد حصل الممكن المحدث لاعن مؤثر ، وذلك يبطل قولكم : إن الممكن المحدث لا بدله من مرجح ، وإن كان الحق هنو الأول ، وهو أن هــذه الحوادث مفتقرة إلى المؤثر، فنقول: ذلك المؤثر، إما أن يكون محدثا أو قدعًا، فإن كان عدثًا ، فإما أن يقال : إن ذلك المحدث كان موجوداً قبله ، بمعنى أن كل جزء من أجزاء هذه الحوادث ، فإنه معلول للجزء السابق عليه ، وإما أن يقال : إن ذلك المؤثر المحدث يكون موجودا مع هذا الأثر (أو لا يكون (١١) فَإِنْ كَانَ الْحَقِّ هُـو القِّسَمُ الأُولُ ، فقد جنوزتم أَنْ يَكُونَ المؤثِّر في وجنود هـذا الحادث شيئاً كان موجوداً قبل هذا الحادث ولم يبق معه، وإذا جوزتم ذلك، فجوزوا استناد كل ممكن إلى موجود آخر كان (موجوداً)(١) قبله، ولم يبق معه، لا إلى أول، وعلى هذا التقدير فلا يمكنكم إثبات واجب الوجود لذاته، ولا يمكنكم أن تقولوا : إن إثبات حوادث لا أول لها محال ، لأن هذا صريح قول الفلاسفة ، الحادث شيء آخر حدث معه ، فنقول : علة وجود هذا الحادث ، إما أن يكون هـ و الحادث الـذي هو معلوله ، وإما أن يكون حادثًا آخر ، والأول يـوجب المدور ، والأخر(1) يموجب التسلسل ، فثبت أنا إذا أسندنا هذه الحوادث إلى علل حادثة ، لزمنا هدم مقدمة من المقدمات المذكورة في أصل الـدليل ، وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: المقتضى لحدوث الحوادث اليومية(\*) قديم أزلي، فتقول : ذلك القديم إما أن يقال : إنه كان تاما في الأزل في جميع الأمور المعتبرة في تأثيره في هذا الحادث اليومي ، أو ما كان كذلك ، فإن كان الأول فنقول : فذلك المؤثر التام كان موجوداً (قبل حدوث هذا الحادث مع أن هذا الحادث ما كان موجوداً)(١٦) وقد وجد الآن مع وجود هذا الحادث ، فاختصاص حدوث هذا الحادث بهذا الوقت، مع أن نسبة ذلك المؤثر التام إلى الوقتين على السوية ، يكون ( ذلك )(١) رجحانا الأحد طرفي المكن على الأخر لا لمرجح ،

| (٥) الحادث اليرمي ( ز ) | (۱) من (س) ، |
|-------------------------|--------------|
|                         | -54-         |

<sup>(\$)</sup> والثاني ( س ) .

وأما إذا قلنا: إن ذلك المؤثر ما كان تاما في جميع الأمور المعتبرة في كونه مؤثراً في هذا الحادث، ثم حدث مجموع تلك الأمور بحدوث ذلك المجموع. إن كان لا سبب. فقد وقع المكن لا عن مرجح، وإن كان عن سبب عدد التقسيم الأول فيه، فيقتضي إما إلى إسناد المعلول الحاضر إلى علة سابقة، وإما إلى وقوع الدور، وإما إلى وقوع التسلسل، فثبت أن حدوث هذه الحوادث اليومية، يقتضي إفساد مقدمة واحدة من المقدمات المذكورة في ذلك الدليل. واعلم أن الفلاميفة أجابوا عن هذا السؤال بجواب يناسب مذهبهم، والمتكلمون أجابوا عنه بجواب آخريناسب مذهبهم،

أما الفلاسفة نقد قالوا: هذا إشكال قاهر قوي ، ولا جواب عنه إلا بحرف واحد ، وذلك الحرف إنما يستقيم على قولنا: إن كمل حادث مسبوق بحادث آخر ، لا إلى أول ، وتقريره ، أن يقال: المؤثر في وجود هذه الحوادث موجود قديم أزني ، إلا أن شرط فيضان هذا الحادث . عند زوال ذلك الحادث السابق . فكل حادث مسبوق بحادث آخر ، فإن انقضاء الحادث (المتقدم )(١) شرط في كون ذلك الموجود القديم علة لحدوث الحادث المتأخر . وعلى هذا الطريق قيل : كل حادث حادث لا إلى أول .

وأما المتكلمون فقالوا: هذا السؤال (إنما)(٢) صعب على الفلاسقة لأنهم جوزوا حدوث حادث قبل حادث ، لا إلى أول ، وأما نحن فلا نقول به ، وهو عندنا من المحالات ، وإذا كان كذلك وجب انتهاء الحوادث كلها إلى مؤثر قليم ,

#### قال السائل الأول:

أما جواب الفلاسقة فضعيف . وبيانه من وجوه :

الأول : إن التقسيم الذي ذكرناه في السؤال لا يتدفع جدًا الكلام ، لأنا قلنا : إن ذلك المؤثر القديم ، إما أن يقال : إنه كان تاما في الأصور المعتبرة في

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) ١٠٠ (١٠٠) -

كونه مؤشرا في وجود ذلك الحادث ، أو ما كان كذلك ، فإن كان الحق هو الأول ، فنقول : إن ذلك المؤثر ائتام كان حاصلا في الأزل ، وما ما كان هذا الحادث موجودا ، ثم حدث هذا الحادث بعد ذلك ، مع أنه لم يتغير أمر من الأمور المعتبرة ( في حدوث هذا الحادث )(1) البتة ، فحيتنذ يلزم رجحان الممكن لا لمرجع ، وأما القسم الثاني : وهو أن كل الأمور المعتبرة في كون ذلك القديم علة لهذا الحادث ( ما ) (1) كان موجودا في الأزل ، ثم إنه حدث ذلك المجموع ، فحدوث ذلك المجموع ، إما أن يكون كلي لسبب أو يكون لسبب سابق ، أو يكون علية معلول ، وهو الدور ، أو يكون علية حادث آخر ، وهو التسلسل فيثبت أنه لا بد في الجواب من التزام أحد هذه الوجوه الأربعة ، وعلى كل التقديرات فإنه بفسد مقدمة من المغدمات المعتبرة في أصل ذلك الدليل .

والموجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب: إن تلك العلة القديمة حال ما كان الحادث المتقدم موجودا. إما كانت مؤثرة في وجود الحادث المتأخر، ثم بعد انقضاء الحادث المتقدم، صار مؤثرا في وجود الحادث المتأخر؟ فيكون ذلك الموجود القديم، ثمّ مؤثرا في وجود هذا الحادث المتأخر حكم حادث، قان لم يفتقر إلى المؤثر، فقد فسد قولكم: الحادث لا بد له من مؤثر، وإن افتقر إلى المؤثر فيه، إن كان هو وجود الحادث المتقدم، فقد أسندتم المتأخر: إلى رعدم) (المنتقدم، وإن أسندتموه إلى معلوك لزم الدور، وإن أسندتموه إلى حادث آخر، لزم التسلسل، والكل يهدم دليلكم.

الوجه الثالث في بيان ضعف هذا الجواب: أن نفول الحادث المتقدم ، إما أن يكون قناؤ ، وانقضاؤ ، لذاته أو لغيره ، فإن كان الأول كان ممتنع الوجود للذاته ، فوجب أن لا يوجد البتة ، وإن كان الثاني فليس ههذا سبب يزيله ويوجب عدمه ، إلا طربان ( الحادث المتأخر فعلى هذا يكون زوال المتقدم موقوفا

<sup>(</sup>١) من ( س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

على طريان )(1) هذا الحادث المتقدم ، ( وأنتم جعلتم فيضان هذا الحادث المتأخر عن العلة القديمة مشروطا باقتضاء الحادث )(1) وذلك يوجب الدور ، فيثبت بهذه الوجوه الثلاثة ؛ أن الجواب الذي عوّل الفلاسفة عليه في دفع هذا الإشكال ضعيف .

### وأما جواب المتكلمين . فهو أيضاً ضعيف لوجوه :

الأول: إن صحة حدوث الحوادث ، إما أن يكون لها أول ، (وإما أن لا يكون لها أول ، (وإما أن لا يكون لها أول ) فإن كان لها أول ، فقد كان قبل حضور ذلك (المبدأ) (1) متنعا لذاته ، ثم انقلب ممكنا لذاته ، وهذا عال ، ويتقدير تسليمه فاختصاص هذا الإنقلاب بذلك المبدأ يكون رجحانا للممكن لا لمرجح ، وأما إن قلنا : إنه لا بذاته لصحة حدوث الحوادث ، فحينتذ سقط قولكم : إن حدوث حوادث لا أول لها : عال .

والوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب: إن المؤثر القديم ، هل كان مستجمعا لجميع الأصور المعتبرة في كوته مؤثرا في وجود العالم ، أو ما كان كذلك ؟ فإن كان الأول فحينئذ مع حصول كل تلك الأمور في الأزل ، ما كنان العالم حاصلا في الأزل ، ثم حصل فيها لا يزال ، فقلد وقع الممكن ، لا عن مرجع ، وإن كان (الثاني)() فمجموع الأمور المعتبرة في المؤثرية : حكم حادث . ويعود التقسيم فيه :

نهـذا جملة الكلام في تقرير هذا السُوَّال ( الهائل ) (١٠) : والجواب عنه .

أما الفلاسفة فقد أجابوا عنه : بأن ضاية هذا السؤال : أن كون المؤثر الفديم مؤثرا في وجود هذا الحادث ، حكم حادث قبلا بند له من سبب ،

<sup>(</sup>١) من (ز) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>٤) سَ (رُز) ،

<sup>(&</sup>lt;sup>ه</sup>) من ( س ) ،

<sup>(</sup>۲) س (ز) .

فنقبول : مؤثرية المؤثر في الأثر (١) ليس موجبودا زائدا ، وإلا لكنان محكنا ، ولكان مفتقرا إلى المؤشر، فحينك يلزم افتضاره إلى مؤشر أخسر، وهسو ( محال ) (١) ، فيثبت أن المؤثرية ليست موجودا حادثًا ، فلم يلزم افتقاره إلى السبب، وأما جواب المتكلمين فالبحث المستقصى عنه مذكور في مسألة القدم والحدوث ( وبالله التوفيق ) 🗥 .

· . · .

<sup>(</sup>١) الأثر في الوثر ( رُ ) .

<sup>· (</sup>س) من (س) ،

<sup>(</sup>۴) من ( ز ) ،

#### القصالي الثالثين عشر

## في حكاية شهات من يقدح في إنبات وأجد الوجود لذانة

الشبهة الأولى: لوحصل في الوجود موجود واجب الوجود لذاته، لكان ذاتا قائيا بالنفس، وكل ذات فإنه يساوي سائر الذوات في كونه ذاتا، وكل ما كان كذلك فهو ممكن الوجود لذاته، فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته. هذا خلف فيفتقر إلى تقرير هذه القدمات: \_

أما المقدمة الأولى: فهي أنه لو وجد موجود واجب الوجود لذاته ، لكان ذاتا ، والدليل عليه : أنه لو وجد واجب لذاته ، لكان موجودا مستقبلا بنفسه قائها بذاته ، ولا معنى للذات إلا ذاك .

وأما المقدمة الثانية : فهي قولنًا : كل ذات فإنها تساوي سائر الـ فوات ، في كرنها ذوات ، والدليل عليه وجهان :

الأول: إن السذات عكن تقسيمها إلى السواجب، وإلى المكن، والمقارن(١) فمورد التقسيم مشترك بين الأقسام.

والشائي: إنا إذا اعتقدنا ذائه ، وشككنا بعد ذلك في أن تلك الذات واجبة ، أو ممكنة ، وجسمائية أو مفارقة . فإن شكنا في هذه الأمور ، لا ينزيل

<sup>(</sup>١) والمقارن ( ز) .

عنا اعتقاد كونه ذانا . فعملنا : أن المفهوم من كون الذات ذانا : مفهوم مشنرك بين كل الأنسام .

وأما المقدمة الثالثة : فهي قولنا : الذوات لما تساوت بأسرها في الذائية ، كانت الذوات بأسرها محكنة ، والدليل عليه : أن حكم الشيء حكم مثله ، فلما تساوت الذوات ( بأسرها ) (١) في الذائية ، وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الأخر ، وإذا كان كذلك كان اختصاص ما به حصل الامتياز بينه وبين الممكنات ، أمرا جائزا للزوال، ومق كان الأمر كذلك كان محكنا لذائه لا واجبا لذائه .

الشبهة الثانية : قالوا : لو فرضنا موجودا واجب الوجود لـذاته ، لكـان ذلك (٦) الوجود إما أن يكون تمام ماهيته (أو جزء ماهيته ) (١) أو مفهومـا خارجـا عن ماهيته ، والأول محال لوجوه :

الأول : إن المفهوم من الوجوب الذاتي معلوم ، والحقيقة المخصوصة التي لتلك الذوات غير معلومة ، والمعلوم مغاير لغير المعلوم (3) .

الشاني : إنا إذا قلنها : واجب الموجود ، ثم يف شيئاً ، وإذا قلنها : إن الذات الفلانية وأجبة الوجود ، كان الكلام مفيدا .

الثالث: إن أهل المنطق قالوا: وجوب الوجود جهات، ومعناه: أنه لا بد في القضية من موضوع ومن محمول ومن رابطة. ومعناه: اتصاف ذلك الموضوع بدلك المحمول، ثم إن الوجوب والامتناع كيفيات عارضة لهذه الرابطة، وإذا كان الأمر كذلك، امتنع أن يقال: بأن الوجوب تمام تلك الماهية.

<sup>(</sup>١) واجب الرجود ( ز ) .

<sup>(</sup>۲) سٰ (ز) ،

<sup>(</sup>٢) النبرم الذاي ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) من الملوم ( س ) .

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: الوجوب المذاني جزء من أجراء تلك الماهية، فهمذا أبضاً بماطل، لأن عملي همذا التقدير يكون واجب الموجود مركبا (١)، وكل مركب ممكن، ينتج أن واجب الوجود لذاته ممكن ( الوجود)(١) لذاته، وهو محال

وأما القسم النالث: وهو أن يقال: وجوب الوجود صفة خارجة عن الذات لاحقة الذات فنقول: هذا أيضاً باطل، لأن كل ما كان صفة خارجة عن الذات لاحقة لها فهو مفتقر إلى نلك الماهية، وكل ما كان مفتقراً إلى غيره (١) فهو ممكن لذاته، فالوجوب بالذات ممكن بالذات، وكل ما كان ممكنا بذاته، فإنه لا بجب إلا بوجوب علته، فقبل هذا الوجوب وجوب أخر، وذلك (يوجب) (١) الذهاب إلى ما لا نهاية له. فئيت أن هذه الأقسام الثلاثة: (باطلة) (١)

الشبهة الثالثة : لو وجد موجود واجب الوجود لذاته ، لكان إما أن يكون وجوده نفس ماهيته ، أو مغايرا لها . والأول باطل ، لأنه لو كنان وجوده نفس ماهيته ثم إن ماهيته شالفة لماهية سائر الماهيات ، ولجميع صفات تلك الماهيات ، فيلزم أن يكون لفظ الموجود واقعا عليه وعلى غيره ، لا بحسب مفهوم واحد ، وقد ثبت أن ذلك باطل . والثاني أيضاً باطل ، لأن بتقدير أن يكون الوجود صفة قائمة به ، كانت مفتقرة إلى ذلك الموصوف ، والمفتقر إلى الغير عكن لذاته ، والممكن لذاته لا بد له من علة ، ولا علة له إلا تلك الماهية ، فتكون علة ذلك الموجود ، هو تلك الماهية ، لكن كل علة فهي متقدمة على فتكون علة ذلك الموجود ، هو تلك الماهية ، تقدمة بوجودها على وجودها ، فيلزم معلولها بوجودها على وجودها ، فيلزم أن يكون ذلك الوجود متقدما على نفسه ، وهو عال .

<sup>(</sup>۱) عکنا (س) .

<sup>(¥)</sup> من ( ز ) .

<sup>(</sup>٣) إليه فهو ( س ) .

<sup>(</sup>٤) بن (٤) ،

<sup>(4)</sup> من (س) ،

الشبهة الرابعة ؛ لو وجد واجب الوجود (لذانه) (1) لكان مركبا ، وهذا عال فذاك عال بيان الملازمة ؛ أن واجب الوجود ، يجب أن يكون وجوده (1) مغايرا لذاته ، بدليل أنه يصح أنه واجب الوجود لذاته ، والوصف مغاير للموصوف ، وإذا كان كذلك ، فواجب الوجود عبارة عن جموع تلك الذات (مع تلك الصفة ) (2) وكل مركب محكن فواجب الوجود لذاته ، محكن الوجود لذاته ، وهو محال .

الشبهة الخامسة : لو حصل واجب الرجود لذانه ، لكان مفتقرا في دوام وجوده إلى المدة والزمان ؛ والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته .

بيان الأول: أن واجب الوجود لذات لا بد وأن يكون دائم الوجود، والمقول من الدائم (أ) ما يكون موجودا فيها مضى وفي الخاضر وفي المستقبل، ولكن الوجود في الماضي والحاضر والمستقبل مشروط بوجود الماضي والحاضر والمستقبل، لأن كون الشيء [مظروف لشيء] (\*) مشروط بوجود ذلك المظرف، فيثبت أن دوام (١) الوجود لا يتقرر إلا مع المدة والزمان، لا يقال: إنا لا نقول: إن واجب الوجود لذته موجود الآن وفي الماضي والمستقبل. بل نقول: إنه موجود لا يقبل العدم، ولا نزيد على ذلك. لانا نقول: لا عبرة في مذا الباب، بأن يذكر هذا القول باللسان [أو لا يذكر] (١) وإنحا العبرة بالعقل، ونحن نعقل (١) بالضرورة أن الشيء الذي يصح حكم العقل عليه بأنه ما كان موجودا في الماضي، وهو غير موجود في الحال الحاضر، ولا يكون موجودا في المستقبل، فإنه يكون معدوما عضا، ونعيا صرفا.

وإتما قلنا : إن افتضار واجب الوجود لذاته ، إلى المدة والرسان محال لوجهين : -

وَالْمُولِ ﴿ إِنْ كُمِلْ مَقْتَقُرُ إِلَى الْغَيْرِ فَهُو مُكُنَّ لَـذَاتُهُ ﴿ وَالْشَانِي ﴾ إِنَّ الرَّمَانُ

<sup>(1) \(\</sup>dot{c}\) \(\dot{c}\) \(

مركب من أجزاء متعاقبة منقضية ، فيكون ممكنا لذات. ، فالمنتقر في وجوده إليه أولى بالامكان ( فهذا تمام الكلام في الشبهات المذكورة في هذا الباب ) المنا.

والجواب عن الشبهة الأولى: أن نقول: أما قوله (1) و لو وجب واجب الوجود لذاته ، لكانت ذاته مسارية لسائر الذوات ، في كونه ذاتا ، فنقول: لم لا يجوز أن يقال: إن كونه ذاتا ، معناه أنه مستقل بنفسه ، ومعنى الاستقلال أنه لا حاجة به إلى الغير؟ وهذا المعنى مفهوم سلبي (1) ، وهو صفة مشتركة (1) فيها بين الحقائق المختلفة التي هي الدوات المخصوصة ، وتحقيق الكلام ؛ أن الماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لوازم متساوية (وأما الماهيات المتساوية فإنه يمتنع اختلافها في الصفات اللازمة . والذي يحقق ما ذكرناه : أنه )(2) كما يصع تقسيم الصفات المكن تكون من المكن الله المهات ، وإلى الصفات التي تكون من المكنات ، وإلى الصفات التي تكون من المكنات ، وإلى الصفات التي تكون من المكنات ، وغيرها فيلزم أن تكون الصفات كلها متساوية ، وإذا كانت الذوات الكيفيات ، وغيرها فيلزم أن تكون الصفات كلها متساوية ، وإذا كانت الذوات الكيفيات ، وغيرها فيلزم أن تكون الصفات كلها متساوية ، فمن أين حصل الاختلاف ؟

وأما الشبهة الشانية : وهي قبوله : وقبو حصل واجب الموجود ، لكان وجوده (٢٠) ، إما أن يكون تمام ذاته ، أو جزء ذاته ، أو خارجاً عنه ، فنقبول : هذا بناء على أن الوجبود مفهوم تبوي ، وهو محدوع فلم لا يجوز أن يقبال : إنه مفهوم عدمي ؟ وبهذا التقدير لا يصح ما ذكرتموه من التقسيم ،

أما الشبهة الثالثة : وهي قوله : « وجنود واجب الوجنود ، إما أن يكنون نفس حقيقته ، أو مغاينوا لحقيقته ، فنفنول : هذه المسألة ستأتي بعد ذلك على مبيل الاستقصاء .

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله : ﴿ لُو وَجِدُ وَاجِبُ الْوَجُودُ لَكَانُ مُرْكِبًا ﴾

<sup>(</sup>٢) قرلكم ( س ) ، (٦) في أن المكن كذلك ( س ) .

<sup>(</sup>۴) نسيي (س) ، (۷) رچوب ( ژ ) .

<sup>(1)</sup> تشترك في تأير الحقائق (س) .

فجوابه : أن هذا إنما يلزم لوكان الوجوب مفهوما ثيوتيا .

وأما الشبهة الخامسة: فجوابها: أنه لو افتقر الوجود (١) الدائم إلى مدة وزمان ، لكان ذلك الزمان دائها ، فكان يلزم افتقاره إلى زمان أخر ، ولزم التسلسل وهو محال ( فهذا تمام الشبهات )(١) .

<sup>(</sup>١) الوجوب ( ز ) ،

<sup>· (3)</sup> or (Y)

# الغصلط لرأبع عشر

## فی بیان اُن العالم المحسی لیس واحدے الوجود لذا تہیے .

اعلم أن الدليل الذي ذكرناه ، أفاد أنه حصل في الوجود سوجود وأجب الوجود لمذاته فقط . فأما إن ذلك الواجب (شيء)(١) مغاير لهذا العالم المحسوس ، فذلك لا يحصل من ذلك الدليل ، بل يجب علينا إتامة الدلالة على أن هذا العالم المحسوس ممكن الوجود لذاته ، فحينئذ بحصل لنا بعد ذلك أنه لا يد من موجود آخر ، غير هذا العالم المحسوس ، يكون واجب الوجود لذاته ، ونقول : الذي يدل على أن هذا العالم المحسوس ، ممكن الوجود لذاته وجوه : \_

(الحجمة)(١) الأولى: (إن كيل جسم مركب من الهيبولي والصبورة ، وكل مركب محكن ، ينتج : أن كل جسم محكن أما قولنا)(١) كل جسم مركب من الهيبولي والصورة ( نقد تقدم ذكره في باب الهيبولي والصورة )(١) على سبيل الاستفصاء ، وأما قولنا : كل مركب فهو محكن لذاته ، فتقريره : أن كل مركب فهو مفتقر (إلى كيل واحد من أجزائه ، وكيل واحد من أجزائه غيره ، وكل مركب محكن ، فهو مفتقر إلى غيره ، فهو محكن لذاته )(٥) فإن قالوا : لم لا يجوز مركب محكن ، فهو مفتقر إلى غيره ، فهو محكن لذاته )(٥) فإن قالوا : لم لا يجوز

<sup>- (</sup>i) i+(i):

<sup>(</sup>۲) س (ز) ،

<sup>(</sup>۴) من ( ز ) ،

<sup>(</sup>٤) ش (٤) ،

 <sup>(</sup>٩) عبارة (س) . هي : فتقريره : إن كل مركب فهو مفتقر إلى غيره ، وكــل مفتقر إلى غيــره ، فهو عكن لذاته . فإن قالوا . . . النخ .

أن يقال الجسم وإن كان نمكنا لذاته ، إلا أنه نجب لوجوب جزئه ، وهــو الهيولي والصورة ؟ أجاب الحكماء عنه : بأنه ثبت المدليل بأنه يمنتع خلو الهيولي عن الصورة ، ويمتنع خلو الصورة عن الهيولي ، نيثبت كونها متلازمين(١) ، فنقول : هـ ذا التلازم ، إما أن يكون بين ماهيئها كما في المضافين أو بين وجوديهما . والأول باطل ، وإلا لامتدم أن نعقل أحدهما مع الذهبول عن الأخر ، فكمان يجب أن يفتقر في إثبات تـ لازمهما إلى بـرهان منفصـل ولما بـطل هذا ، ثبت أنها متلازمين في الوجود، ثم نقول يستحيل كون الهيولي علة للصورة، لأن الهيولي من حيث هي هي قابلة للصورة ، فلو كانت مؤثرة فيها ، لكان الشيء الـواحد تمامِلاً وفياعلاً معياً ، وهو محيال ، ويستحيل كنون الصورة علة للهيبولي ، لأن الصورة حالة في الهيولي ، فتكون مقتقرة إليها ، والمفتقر إلى الشيء ، بمتنع كونــه علة لوجوده ، قثبت أنه لا الهيولي علة لوجود الصورة ، ولا الصورة علة لـوجود الهيمولي ، وقد ثبت كنونهما مشلازمين في النوجنود ( وكنل شيئين مشلازمين في الـوجود ١٥٠ لا في المناهية ولا يكنون أحدهما علة للآخر ، فلا بند وأن يكوننا معلولي علة واحدة ، إذ لنو لم يكن كذلنك لكان كل واحد منهما غنياً عن صاحبه ، وعن كل ما يتفقر إليه صاحبه (٢) وذلك عنم من القول ( بشوت الملازمة )(٤) قثبت أن الهيولي والصورة معلولا علة متفصلة ، وكل ما كان كذلك قهو محكن لذاته ، قثبت أن الحسم كما أنه محكن الوجود بحسب تمام ماهيته ، فهو الدليل )<sup>(ه)</sup> .

والاعتبراض عليه : أن يقال : أما القبول بأن الجسم سركب من الهيولى والصورة ، فقد سبق البحث فيه . (سلمنا ذلك ، لكن لا نسلم كون الهيبولى

<sup>(</sup>۱) كونها مثلازمة ( س ) .

<sup>(</sup>٢)من (س) ،

<sup>(</sup>۲) خاصیته (ز) .

<sup>(</sup>٤) من ( س ) ،

<sup>(</sup>٥) من (ز) ،

والصورة متلازمين ، والكلام على دلائلهم في إثبات هذا التلازم قد سبق) (١) سلمنا ذلك ، فلم لا مجوز كون الهيولى علة للصورة ؟ قوله : و لآنها قابل والقابل لا يكون فاعلا ، قلنا : الكلام في أن الشيء الواحد البسيط ، لا يكون قابلا وفاعلا معا ، سبق بالاستقصاء سلمنا ذلك ، فلم لا مجوز أن تكون الصورة علة للهيولى ؟ قوله : و الصورة مفتقرة إلى الهيولى والمفتقر إلى الشيء لا يكون علة له ، قلنا : قد أجبنا عن هذا الحرف في باب مباحث الهيولى والصورة سلمنا أنه لا مجوز أن يكون واحد منها علة للآخر ، فلم قلتم بأنه لما كان ( الأمر) (٢) كيا ذكرتم وجب كونها معلولي علة منفصلة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إن المضافين كيا تلازما في المحاهية لمذاتيهها ، من غير أن يكون لأحدهما تقدم على الأخر ( البئة ، فكذلك الهيولى والصورة تلازما في الوجود لمذاتيهها ، من غير أن يكون لأحدهما تقدم على الأخر ( البئة ، فكذلك الهيولي والصورة تلازما في الوجود لمذاتيهها ، تلزما لكونها معلولي علة واحدة : كلام ضعيف . وبيانه من وجهين : الأول : إن عندكم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وعلى هذا التقدير يمتنع كدونها معلولي علة واحدة ( دفعة واحدة ) (١) ، بل مجب كون أحدهما واسطة بين العلة وبين الثاني ، وحينئذ برنفع القول بكون أحدهما علة للثاني من بعض الوجوه .

الشاني: إنكم زعمتم بأن الصورة شريكة للعلة في المؤثرية (٥) ، ولا معنى لهذا الشريك ، إلا ما يكون جزء العلة ، والدليل الذي ذكرتم في إبطال كون الصورة علة للهبولي قائم بعينه في إبطال كون الصورة جزء لعلة الهبولي وهذا تمام القول في هذا الباب .

الحجة الثانية للفلاسفة في إثبات كون الأجسام محكنة الوجود لذواتها : قالوا : كل جسم فإن وجوده غير ماهيته وكل ما وجوده غير ماهيته ، فهـ و محكن

<sup>. (3) 34 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) من ( ز ) .

<sup>(</sup>۲) ش (ز) ،

<sup>(£)</sup> من ( j ) .

<sup>(</sup>٥) للملة المؤثرة ( ز ي .

الوجود لذاته ، ينتج : فكل جسم ممكن الـوجود لـذانه . أما الصغرى : وهي قولنا : كل جسم ، فإن وجوده غير ماهيته ، فالكلام المستقصى قيه ، قد سبق في بـآب الوجـود وأما الكبـرى : وهي أن كل مـا وجوده غـير ماهيتـه فهـو ممكن الوجود لذاته ، فالدليل عليه أن ذلك الوجود ، إما أن يكون غنياً عن تلك الماهية ، وإما أن يكون محتاجا إليهما ، فإن كمان الأول لزم أن لا يكون ذلك الوجود عارضًا لتلك الماهية ( بـل يكون وجـودا قائــها بنفسه ، لا تعلق لــه بتلك الماهية ، لكنا فرضنا أن ذلك الوجود عارض لتلك الماهية(١) وإن كان الثاني فنقول : كل ما كان عتاجاً إلى الغير فهو عكن لذاته ( وكل عكن لذاته.)(١) لا بـد له (من سبب<sup>(۱)</sup>)، وذلـك السبب إما (تلك)(<sup>())</sup> المـاهية أو غيـرهـا ، لا جائز أن يكون السبب هو تلك الماهية ، لأن كل علة فهي متقدمة بوجودها (على المعلول) قلو كانت الماهية علة لوجود نفسها، لكانت تلك الماهية متقدمة بوجودها )(٥) على وجود نفسها ، وذلك محال ، فبقى أن يكون سبب ذلك الوجود شيئاً غير تلك الماهية ، وكبل ما كبان كذلبك فهو ممكن ( السوجود )(٢٠) لذاته ( مفتقر في الرجود إلى غيره ، فيثبت أن كل جسم فوجوده غير ماهيته ، وثبت أن كل ما كان كذلك فهو محكن الوجود لـذانه )(٧) ، ينتج أن كل جسم فهو محكن الرجود لذاته واعلم أن الكلام في أنه هل يعقل أن تكون ماهية الشيء علة لوجود نفسه ؟ سيأتي بالاستقصاء (٨) في باب: إن وجود الله ، هل هو نفس ماهيته أم لا ؟

الحجة الثالثة في بيان أن الأجسام ممكنة الموجود للذواتها: إن واجب الوجود لا الوجود يجب أن يكون واحدا، والأجسام ليست واحدة، فواجب الوجود لا يمكن أن يكون واجب الوجود ( للذاته ، أما بيان أن واجب الوجود ممتنع أن يكون أن يكون واجب الوجود ممتنع أن يكون أن واجب الوجود ممتنع أن يكون أكثر من واحد، فالدليل عليه سيأتي في

<sup>(</sup>۱) من (ز) . (۵) من (ز) .

<sup>(</sup>۱) من (س) ، (۱) من (س) ،

 <sup>(</sup>۱) من (ز).
 (۱) بالتفصيل (س).

باب إثبات أن واجب الوجود)(١) لذاته واحد ، وأما بيان أن الأجسام ليست واحدة بل كثيرة ، فهذا أمر مشاهد ، فلا حاجة في إثباته إلى الحجة . واعلم أن المباحث على الدليل المذكور ، في أن واجب الوجود يمتنع أن يكون أكثر من واحد كثيرة ، وهي مذكورة في موضعها ( اللائق بها )(١)

الحجة الرابعة في بيان أن الأجسام ممكنة الموجود للدواتها: إن الأجسام متساوية في الجسمية ، ومتبايتة في التعين ، وما به المشاركة غير ما يه الممايزة ، وكل واحد منها مركب من الجسيمة التي بها يشارك سائر الأجسام ، ومن التعين الذي به يمتاز عن سائر الأجسام ، إذا ثبت هذا فنقول : إما أن تكون الجسمية ، وإما أن مستلزمة لذلك التعين ، وإما أن يكون ذلك التعين مستلزما للجسمية ، وإما أن لا يكون كل واحد منها مستلزما للاخر . والأول ياظل ، وإلا لزم أن يكون كل جسم موصوفا بذلك التعين ، فيكون كل جسم ذلك المعين ، هذا خلف . والثاني أيضا باطل ، وذلك لأن تعين ذلك الجسم نعت من نعوته ، وصفة من صفاته ، ونعت الشيء يفتقر إلى ذلك الشيء ، والمفتقر إلى الشيء لا يكون علة لم ، فثيت أنه لا الجسمية علة لذلك التعين ، ولا ذلك التعين علة للجسمية ، ولما بطل هذان القسمان وجب أن يكون اجتماع ( هذين ) (٢) القيدين معلول علة منفصلة ، وإذا كان ( كذلك ) (١) وجب أن يكون كل جسم معين معلولا علمة منفصلة ، وإذا كان ( كذلك فهو عكن لذاته واعلم أن هذه الحجة ، مبينة علما أن التعين مفهوم ثبوتي ، والكلام فيه قد تقدم في هذا الباب .

الحجة الخامسة في إثبات أن الأجسام عمكنة للدُوانها: أن تقلول: إن كل متحيز (٥) منفسم بالدلائل المذكورة في مسألة نفي الجنوء الذي لا يتجنوا ، وكل منفسم فهو مركب ، وكل مركب فهيو عمكن الوجود لذاته بالدليل الذي مبين

<sup>· (3) ; (4)</sup> 

<sup>· (</sup>i) & (i)

<sup>(</sup>۴) أن يكرن (س) .

<sup>(</sup>٤) من (٤) .

<sup>(</sup>b) متحرك (س) . . . . .

ذكره مرارا ، ينتج أن كل جسم نمكن ( الوجود )(١) لذاته ، وفي كل وأحد من هذه المقدمات ( الثلاثة )(١) مباحث عميقة . .

الحجمة السادسية في (1) إثبات أن الأجسام محكنة الموجود لـ دُواتها : أن نقول : لا شك أن ماهيات الأجسام قابلة للصفات والأعراض ، فهذه الماهيات مقتضية لمذا القبول ، فلو كانت مقتضية لوجوب الوجود أيضاً ، لـ زم كون تلك الماهيات مقتضية لأمرين :

أحدهما: قبول الصفات ، والثاني : وجوب الوجود ، وهذا محال لما ثبت أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ، وهذا الدليل مبني على أن القبول صفة وجودية ( وعلى أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ،

الحجة السابعة (في بيان أن الأجسام ممكنة الوجود للذواعها: أن تقول): (\*) كل جسم فإنه يمتنع خلوه عن نقص (\*) في الأعراض ، وهي المقادير ، والحصول في الأحياز ، والمقتضى لحصول هذه الأعراض ليست هي الجسمية ، وإلا لزم مساواة (الجسمية) (\*) للأجسام في هذه الصفات ، فالمقتضى لها غير ذواتها . فتقول : الجسم ممتنع الخلو عن هذه الصفات ، وحصول هذه الصفات متوقف على الغير ، فالجسم ممتنع الخلو عها يفتقر إلى السبب المنقصل ، وما كان كذلك كان مفتقرا إلى سبب منفصل ، فيكون ممكنا لذاته . فهذا مجموع الطرق التي يقدر الفيلسوف على التمسك بها في إثبات أن الأجسام ممكنة الوجود لذواتها .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>٣) في بيان (س) .

<sup>(</sup>ق) ش (ق) ،

<sup>(</sup>٥) من (س).

<sup>(</sup>١) عن بعض الأعراض (س).

<sup>(</sup>۷) من (س) ،

الحجة الثامئة وهي طريقة المتكلمين: وذلك أنهم يقيمون الأدلة على أن الأجسام محدثة ، ثم يقولون: وكل محدث فإنه عكن الرجود لذاته ، فهذه جملة الوجوه التي يمكن الرجوع إليها في إثبات كون الأجسام ممكنة الوجود لذواتها . [ وههنا آخر الكلام في شرح إثبات العلم بواجب الوجود ، بالاستدلال بإمكان الذوات ، والله ولي التوفيق ] (١) .

<sup>. (3) 50 (1)</sup> 

# الغضلت الحأمس عشر

## في إشاسًا لِدَ العالمُرْعِزومِل بِناء على لتمسك بامكاره الصنات

اعلم: أن مدار هذا الدليل على إثبات أن الأجسام متساوية في تمام ماهياتها(1) وهذا مطلوب صعب الإلزام(1) فإن لقائل أن يقول: كها أن الصفات متساوية في كونها صفات ، ثم إنها مختلفة بحسب ماهياتها المخصوصة ، مثل كونها موادا وبياضا وحلاوة وحموضة ، فكذلك لا ببعد كون الأجسام [ متساوية ](٢) في عموم الحجمية والتحيز ، ثم إنها تكون مختلفة بحسب ماهياتها المخصوصة ، فجسمية النار غالفة بحسمية الأرض ، وجسمية كل واحد منها مخالفة بحسمية القلك ، وإذا كان هذا الاحتمال قائها ، فإنه يلزم استواء الأجسام في عموم الجسمية استواؤها في ماهياتها المخصوصة ، والذي يقوي هذا السؤال : أن المقادير من باب الأعراض [ عند الفلاصفة ](1) ، والجسم عبارة عن الذات القابلة لحذه المفادير . وإذا ظهر هذا فنقول : حصل والجسم عبارة عن الذات القابلة لحذه المفادير . وإذا ظهر هذا فنقول : حصل وهذه القابلية نسبة مخصوصة بين ذات القابل وبين هذا المقدار ، وتلك المذات المحكوم عليها بكونها قابلة لهذا المقدار . قنقول : أما المقادير فيلا شبك أنها المحكوم عليها بكونها قابلة لهذا المقدار . قنقول : أما المقادير فيلا شبك أنها

<sup>(</sup>١) اللمية ( س) .

<sup>(</sup>۲) نارام ( س ) .

<sup>(</sup>۱۱) ان (س) ،

<sup>(1)</sup> ان (س) .

ماهيات متساوية ، في كوتها مقادير ، وأما كون ذوات الأجسام قابلة لهما . فهــذا -أيضاً معقول مشترك فيها بين الكلى ، إلا أنه ثبت في علوم العقل أن الأشياء المختلفة لا يمتنع اشتراكها في بعض اللوازم ، فيمتنع كون ذات الأجسام مختلفة بحقائقها المخصوصة ، ومتباينة بماهياتها المعينة ، ومع ذلك فبإنها تكون مشتركة في هذه القابلية ، فثبت جذه [ الدلالة ١١٤] أنه لا يلزم تساري في الأجسام في القيول الذي هو الحجمية والمقدار ، وفي كونها بـأسرهـا قابلة ك ، وكون ذواتهـا المعينة وحقائقها المخصوصة متساوية . إذا عرفتُ هذا فنقول : المعلوم عندنا من الجسم أنه شيء يلزمه قبول المقادير الثلاثة ، فأما أن ذلك بحسب [ ماهيته المخصوصة ](٢) ما هو ؟ فغير معلوم عندنا ، وإن لم يكن معلوما عندنا لم نقدر على أن نحكم بمفتضى الفطرة الأصلية بكوتها متساثلة ومختلفة . فيثبت بهذا البيان: ان إنبات كون الجسم متماثل في تمام حقائقه المخصوصة، أمر في غاية الصعوبة . والذي حصلتاه في هذا الباب : أن تقول : لا شك أن الأجسام متساوية في طبيعة الحجمية والمقدار، وهذا القدر أمر معلوم(١٦) بالبديهة، ثم نقول : هذه الأجسام التي علمنا كونها متساوية في طبيعة الحجمية نعلم أيضاً من أيضًا معلوم . ثم نقول : هذه الأشياء المتساوية في الحجمية ، المتبايشة في التعين والتشخص ، إما أن تكون مختلفة بالماهية ، [ أو لا تكون . فإن لم تكن مختلفة يالماهية ](ا) فحينتك يصبح قولنا: إن الأجسام متماثلة في تمام ماهياتها وحقائقها . وذلك هـ والطلوب . وأما إن قلنا : إنها مختلفة بـالماهيـة ، فنقول : فعلى هذا التقدير حصل الاستواءُ . بينها في الحجمية ، والاختلاف في الحقيقة ، وماً به المشاركة غير ما به المخالفة ، فوجب أن تكون بحجميتها ويحيزها مغايرة لتلك الحقائق المخصوصة التي لأجلها حصل الاختلاف, فنقرل: فعلى هذا التقدير ينقسم ذلك إلى ثلاثة أنسام ، لا مزيد عليها ، لأنه إما أن يضال :

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۴) مغایر ( س ) ،

<sup>(</sup>٤) من ( س ) .

إن تلك الأمور التي حصل بها الاختلاف: دوات ، فتكون الحجمية التي بها حصل الاشتراك صفات . وإما أن يقال بالعكس منه ، وهو: أن تكون الحجمية التي يها حصل الاشتراك دوات ، وتكون الأصور التي بها حصل الاختلاف صفات .

وإما أن يقال: إن كل واحد من هذين الاعتبارين مباين عن الآخر ، لا صفة له ولا موصوف به . فهذا تقسيم صحيح دائر بين النفي والإثبات . ثم نقول: والقسم الأول بأطل ، ولما بطل ذلك بقي الحق: إما الثاني وإما الثالث ، وعلى كلا التقديرين فالمقصود حاصل ، وإنما قلنا: إن القسم الأول باطل ، وذلك لأن الحجمية والمقدار لا شك أنه حاصل في الحيز والجهة ، لأنه لا معنى للمقدار ، إلا الأمر الممتد في الجهات والأحياز ، فهذه الحقيقة تكون لا معنى للمقدار ، إلا الأمر الممتد في الجهات والأحياز ، فهذه الحقيقة تكون لا عالة حاصلة في الأحياز (والجهات) (١) فإذا قلنا: إن هذه الحجمية صفة حالة في تلك الأشياء التي بها حصل الاختلاف ، فنقول : تلك الأشياء إما أن تكون خاصلة في الأحياز والجهات ، وإما أن تكون كذلك ، والقسمان باطلان ، أما الأول فلأنه يلزم منه التناقض ، وتقريره : أما إذا قلنا : الأجسام متساوية في الحجمية وكانت مختلفة باعتبار آخر . فالحجمية التي حصل بها ( الاستواء تكون لا عالة مغايرة لتلك الاعتبارات التي حصل بها ) الاختلاف ، وإن كان كذلك فتلك الاعتبارات المتبارات التي حصل بها ) الاختلاف ، وإن كان كذلك فتلك الاعتبارات المتباينة للحجمية ، وتلك الحقائق المغايرة لما ، وجب كذلك فتلك الاعتبارات المتباينة للحجمية ، وتلك الحقائق المغايرة لما ، وجب

وإذا ثبت هذا ، فنقول : لو حكمنا يكونها حاصلة في الأحياز والجهات ، فحينت في يكون لها امتدادات في تلك الأحياز ، وفي تلك الجهات ، فيلزم أن يقال : الشيء الذي لبس له في حد ذاته امتداد وحجمية ، يكون له في حد ذاته امتداد وحجمية ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، وهو محال أوأما القسم

<sup>(</sup>۱) س (ز) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) لا يکون ۱۵ (س) .

الثاني : وهو أن يقال : إن تلك الأشياء مجردة عن الحصول في الحيز والجهة ، مبرأة عن أن تكون بحيث ( يمكن أن (١) يشار إليها بحسب الحس ، فنقول : إن هذا الشيء يمتنع أن تكون الحجمية حالة فيه ، وذلك لأن الحجمية واجبة (٢) الحصول في الحيز المعين وفي الجهة المعينة ، وذلك الشيء ممتنع الحصول في الحيز المعين ، والجهة المعينة ، وحلول الشيء الذي يجب حصوله في الحيز والجهة ، في الشيء الذي يمتنع حصوله في الحيز والجهة : معلوم الامتناع في بديهة العقل . الشيء الذي يمتنع الحصوصة ، الحجمية حالة في تلك الحقائق المخصوصة ، في الكانت تلك الحقائق المخصوصة ، الكانت تلك الحقائق المخصوصة ، الكانت تلك الحقائق المخصوصة ، والجهات ، وإما أن لا تكون ، وثبت فساد كل واحد من هذين القسمين ، فيلزم القطع بأن القول بأن الحجمية تصير حالة في على : قول فاسد ، ومذهب باطل .

وأما ألقسم الثاني: وهو أن يقال: الحجمية التي بها حصل الاشتراك: 
ذوات. والأحوال التي بها حصل الاختلاف: صفات. فهذا يفيد مقصودنا، 
لأنه إذا كانت الحجمية هي الذات القائمة بالنفس، وقد ثبت أن الأحجام 
والمقادير متشاركة في هذه الماهية، قحينئذ تكون الذوات متساوية في تمام 
حقائقها، وإذا كان كذلك، امتنع كونها مستلزمة للصفات المختلفة والنعوت 
المتضادة، لأن الأشياء المتساوية بمتنع أن يلزمها لوازم مختلفة. بيل بجب أن 
يقال: كل صفة صح حصولها لجسم، فإنه يصح حصولها في سائر الأجسام، 
وكل صفة خلاعتها جسم، فإنه يصح خلو سائر الأجسام عنها، وإذا كان 
كذلك فجسم الفلك يصح أن تزول عنه الصفات التي باعتبارها صار الفلك 
فلكا، وتحصل فيه الصفة الأرضية، وجسم الأرض يصح أن تزول عنه الصفة 
فلكا، وتحصل فيه الصفة الأرضية، وجسم الأرض يصح أن تزول عنه الصفة 
التي باعتبارها كان أرضا، وتحصل فيه الصفة الفلكية، وذلك هو المطلوب.

وأما القسم الثالث ؛ وهـو أن يقال : كـل واحـد من هـذين الاعتبـارين مباين عن الأخر ، لا صفة له ولا موصوف به ، فنقول : هذا باطـل ، ويتقديـر

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>٢) رچب لما ( ز ) .

<sup>(</sup>۴) بن (س) ،

أن يكون حقا فالمقصود حاصل . أما أنه بناظل فبلأنا نعلم بنالفرورة حصول المخالفة بين جسم النار وبنين جسم الأرض ، في الأحوال والصفات ، فالقول بأن الجسمية التي بها الاشتراك ، وهذه الصفات التي بهنا الاختلاف . موجودان متباينان لا تعلق لأحدهما بالآخر لا بكونه صفة له ، ولا يكونه موصوفا به : هو مكابرة . وأما أن بتقدير أن يكون حفالا فالمقصود حاصل ، وذلك لأن على هذا التقدير تكون الحجميات ذوات قائمة بأنفسها ، متساوية في نمام ماهيانها ، ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يصح على كل واحد منها كل منا صح على الآخر ، فهذا برهان قوي ظاهر في أن الأجسام متماثلة في تمام الماهية .

واحتج القائلون : بأن الأجسام لا يمكن أن تكون متماثلة في تمام الماهية بوجوه :

الأول: إن الأجسام لو كانت متماثلة في تمام الماهية ، لكان تغير كل واحد منها زائداً عليه ، وهذا محال ، فذاك محال . بيان الشرطية : أن الأجسام لما كانت متساوية في الجسمية ، وكانت مختلفة في التعين ، فمن المعلوم أن ما به المثاركة غير ما به المباينة ، فيلزم كون التعينات مغايرة لتلك الذوات ، وبيان أن الفول ، بأن التعين زائد على الذات باطل : أن التعينات مشتركة في كونها تعينات ، وعناز كل واحد منها عن الآخر بكون ذلك التعين . فيلزم أن محصل لمنتعين تعين آخر ، ويلزم التسلسل ، وهو محال ، فيثبت أنا لو قلنا : بأن الأجسام متماثلة [ في تمام ] (الماهية ، فإنه يلزمنا هذا المحال ، أما إذا لم نقل بهذا القول لا يلزمنا هذا المحال ، لأنا نقول : إن تعين كل جسم عبارة عن عليرم كون التعين زائدا على الذات .

الشبهة الثانية: قالوا: لو كانت الأجسام متساوية في الجسمية. ولا شك أنها مختلفة بحسب ما لكل واحد منها من التعين، فحينت لذي أن يكون تعين كل واحد منها زائدا على ذائه المخصوصة. وإذا كان كذلك فاختصاص كل واحد بتعينه المعين، إما أن يكون لا لأمر وهو عال لأن المكن لا يستغنى عن

 <sup>(</sup>١) وأما أن لا يكون حقا (ز) .
 (٢) من (ذ)

المرجع - أو الذاته ، وهو محال ، لأن الجسمية مشترك فيها بين الكل ، والتعين المعين غير مشترك فيه ، وما به الاشتراك لا يكون علة لما به الاختلاف ، أو المفاعل المباين وهو محال . لأن الأجسام لما كانت بأسرها متساوية في الماهية المسماة بالجسمية ، كان اختصاص بعضها بقبول ذلك الأثر الحاص من الفاعل المباين حصولا لأحد طرقي المكن (1) لا لمرجع ، فلم يبق إلا أن يكون ذلك بسبب القابل وهو أن ذلك القابل [ كان قبل حصول هذا التعين موصوفا بأحوال محصوصة ، لأجلها استعد ذلك القابل إلى القابل عندا الأثر الخاص ، وعلى هذا التقدير ، فالأشياء المتساوية في تمام الماهية ، يمتنع حصول التغاير فيها لا بسبب القابل . فيثبت أن الأجسام لو كانت متساوية في تمام الماهية ، لما كانت ذوات قائمة بأنفسها ، بل كانت صفات حالة في القوابل ، والمحال ، وأنتم قد دللتم على أن كون الجسم حالا في المحل أمر عال ، فيثبت أن الأجسام يمتنع دللتم على أن كون الجسم حالا في المحل أمر عال ، فيثبت أن الأجسام يمتنع كونها متساوية في تمام الماهية .

الشبهة الثالثة: لوكانت الأجسام متساوية (١) في الجسمية ، لكان اختصاص كل منها بصفته المعينة رجحانا لأحد طرفي الممكن على الأخر لا لمرجع ، لأن المقتضى لحصول تلك الصفة لا يمكن أن يكون ذاتا ، لأن سائر الذوات مساوية (١) لذاته في تمام الماهبة مع أن هذه المذوات مختلفة في هذه الصفات ، ولا يمكن أن يكون المقتضى لتلك الصفة المعينة (٥) قوة حالة في ذلك الجسم ، لأن الكلام في اختصاص ذلك الجسم (١) ، بتلك القوة ، كالكلام في اختصاصه بذلك العرض ، فإن كان ذلك لقوة (١) أحرى لزم التسلسل ، وهو عال . ولا يمكن أن يكون للفاعل المبابن (١) لأن الذوات لما كانت متساوية في عال . ولا يمكن أن يكون للفاعل المبابن (١) لأن الذوات لما كانت متساوية في عام الماهية ، امتنع كون بعضها أولى ببعض الصفات بل كانت نسبة كل الذوات إلى كل الصفات على السوية ، فالقبول بأن القاعل المبابن (١) خصص هذه

(٨) المتأثر ( س ) .

(١) ثلك الجسمية (س)
 (٧) فإن كانت ثلك القوة (ز)

<sup>(</sup>١) لأحد الطرفين (س).

<sup>(</sup>٢) اين ( ( ) د

<sup>(</sup>٢) متماثلة في المامية ( س ) .

<sup>(</sup>٤) متساوية في تمام الماهية ( س ) .

<sup>(</sup>١) التأثر (س) .

<sup>(</sup>٥) المتبر ( س ) .

الـذات بهذه الصفة دون سائر الذوات ، ودون سائر الصفات [ يكون ] (١) رجحانا لأحد طرفي المكن على الأخر لا لمرجح ، وهو محال ، فيثبت أن القول بتماثل الأجسام يفضي إلى هذا المحال . أما إذا قلنا : إنها ذوات غنلفة لـذواتها ولحقائقها ، ذال هذا الإشكال ، فكان هذا القول أولى .

والجسواب عن الشبهة: أن نفسول: لم لا يجسوز أن يقسال [ مساهيسة الحسم ](١) وماهية التعين ، إذا اتصل كل واحد منها بالآخر ، صار كل واحد منها علة لتعين الآخر ؟ وبهذا الطريق ينقطع التسلسل .

والجواب عن الشبهة الثانية : أن نقول : إن التعين ، وإن كان قيدا زائداً لكن لم لا مجوز أن يكون قيد! عدميا ؟ وعلى هذا النقدير يستغنى عن العلة .

والجواب عن الشبهة الثالثة: إن الفلاسفة يقولون: كل حالة حاصلة في محل الشبهة بحصول حالة أخرى، وبكون الحالة السابقة تنوجب استعداد المادة لقبول الحالة المتأخرة على التعين.

وأما المتكلمون فإنهم يقولون : الفاعل المختار لا يمتنع أن يخصص بعض الذوات ببعض الصفات لا لمرجح . فهذا منتهى الكلام في هذا الباب [ والله ولي النعم والإحسان ](1) .

<sup>(</sup>۱) من (ز) ـ

<sup>(</sup>٢) بن (س) ،

<sup>(</sup>٢) الحل نإنه (ز).

<sup>(</sup>٤) من (ز) .

## العصلي السادس عشر

# ني بيان كينية الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الإلدائقادر

وتفرير هذه الطريقة أن يقال : الأجسام متساوية في الجسمية ومختلفة في الكيفيات والأحياز ، والمقادير ، فاختصاص كل واحد منها بحالته المعينة ، ( وصفته المعينة ) (١) إما أن يكون لأمر ، أو لا لأمر .

والقسم الناني باطل ، لأن الأجسام لما كانت متساوية في تمام الماهية ، فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي ، لما ثبت أن المتماثلات في تمام الماهية ، يجب كونها متساوية في قابلية الصفات والأعراض ، ولما ثبت استواء الكل في القيول ، فلو اختص كل واحد منها بصفته المعينة دون الباقي لا لأمر ، لزم وقوع المكن لا لمرجح ، وهو محال ، وقد ثبت فساده . ولما ثبت فساد هذا القسم وجب أن يكون إختصاص كل جسم بصفته المعينة بسبب . فنقول :

وذلك السبب أن يكون (٢) شيئاً حالاً في الجسم، أو شيئاً يكون محلاً له، أو شيئاً لا يكون حالاً فيه ولا محلاً له، وهذا القسم الشالث ينقسم إلى شلاشة أقسام: لأنه إما أن يكون جسما، أو جسمانيا، أو لا (يكون) (٢) جسما ولا

<sup>(</sup>١) من (أس) ،

<sup>(</sup>٢) فلو كان (سي) .

<sup>(</sup>۴) من (ز).

جسمانيا ، فهذه بأسرها ســوى القسم الأخير بــاطلة . فبقي أن يكون الحق هــو هذا القسم .

وأما القسم الأول: وهو أن يقال: المقتضى ( لحصول) (١) هذه الصفات قوى حالة في هذه الأجسام: فنقول: هذا محال، لأن الأجسام كما أنها بعد تماثلها في ماهياتها قد اختلفت في الأعراض، فكذلك قد اختلفت في القوى الموجبة لتلك الأعراض وذلك يوجب أن تكون تلك القوى ( موجبة )(١) لقوى أخرى إلى غير النهاية . وهو محال ،

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الموجب : لهذه الصفات المختلفة مواد الأجسام وقوابلها ، فهذا أيضا محال . لأنا أتمنا البرهان اليقيني على أن الجسم يمتنع أن يكون حالاً في محل ، وخاصلاً في قابل .

والقسم الشالث: وهو أن يقال: المقتضى لهذه الصفات جسم أحر مباين. فهذا أيضا عال. لأن هذا الجسم يكون لا محالة محصوصا بالصفات التي لأجلها صار مؤثرا في سائر الأجسام وسديرا لها، والتقسيم الأول يعود في سبب اختصاص ذلك الجسم بتلك الصفات.

والمقسم الرابع: وهو أن يقال: المقتضى لحصول هذه الصفات في هذه الأجسام صفات أخرى حالة في الأجسام الأخر<sup>(1)</sup>، فهذا: أيضا باطل لعين الدليل المذكور، ولما بطل القول بهذه الأقسام، ثبت أن الحق هو القسم الثاني، وهو أن اختصاص كل جسم بصفته المعينة، إنما كان لأجل موجود مباين، ليس يجسم ولا جسماني،

ثم قال المتكلمون في هـذا المقام(1) : ذلك المؤثر ، إمـا أن يكون مـوجبا بالذات أو قاعلا بالاختيار ، والأول باطل ، لأن ذلك الموجـود لما ثم يكن جســا

<sup>(</sup>١) بن (س) .

<sup>(</sup>۲) بن (س) ،

<sup>(</sup>۴) أجسام أخرى ( س ) ،

<sup>(</sup>٤) المُعنى ( س ) .

، ولا جسمانيا كانت نسبة حقيقته إلى جميع الأجسام نسبة واحدة ، ولما كنانت الأجسام بأسرها متساوية ( في تمام الماهية كانت بأسرها متساوية )(١) في قبول الأشر عن ذلك المباين ( وإذا كان الأمر كذلك كان قبول كل واحد من تلك ﴿ الأجسام ، لأثر خاص من ذلك المباين )(١) المفارق(١) رجحانا لأحد طرقي الممكن على الآخر لا لمرجع ، وهو محال ، ولما بطلت() هذه الأفسام ، ثبت : أن إله العالم موجود ، ليس بجسم ولا بجسماني ، وأنه فاعل مختار وليس موجها بالذات . فهذا تمام تقرير هذه الحجة . ( واعلم أن مدار هذه الحجة ) (٥) على إثبات تماثل الأجسام ، وقد أحكمنا القول فيه . وهذه المقدمة مقدمة شريضة عظيمة المنفعة في أصول الدين ، وذلك لأن المتكلمين يفرعون عليها الشول بالإله، والقول بالنبوة، والقول بـأحوال الآخـرة، والقيامـة فأمـا إثبات الإلّــه المختار فالوجه فيه ما ذكرناه ، وأما في إثبات النبوات ، فلأن هــلـــه المقدمــة تدل على أن انخراق العادات أمر عكن ، وذلك يدل على إمكان العجرات ، وأما في إثبات القياسة فلأن هذه المقدمة تدل على أن تحريك السموات أمر مكن ، وتكوير الشمس والقمر أمر ممكن ، وكل ما ورد بــه القرآن في أحــوال القيامــة ، فإنه ممكن . فهذه المجرِّم الكلام في تقرير هذه السطريقة . واعلم أنه بالبيان الذي ذكرناه ، يظهر أن تركيب العالم الأعلى والأسفل يبدل على وجود إله قادر على ذلك التركيب ، إلا أنه تبقى مطالب كثيرة ، لا يفي بإثباتها هذا البرهان .

فالمطلب الأول: هذا الدليل لا يدل على حدوث ذوات الأجسام، ولا على المكان ذواتها . فإن لقائل أن يقول : إن هذه الأجسام واجبة الوجود لذواتها ، إلا أن إله العالم قادر على تركيب العالم الأعلى ، والأسفل منه .

والمطلب الثاني: إن هذا الدليل لا بدل عبلي أن ذلك المدير (١) المركب

<sup>(</sup>۱)من (س) ،

<sup>(</sup>٢) من ( ز ) ،

<sup>(</sup>۲) المقارب (س).

<sup>(</sup>٤) بطل مذا القسم (س) .

<sup>(0)</sup> بن (س) .

<sup>(</sup>١١) المؤثر ( س ) .

لهذا العالم واجب الوجود لذاته ، بل بيقى (١) احتمال أنه ممكن الوجود لذاته ، فمن أراد إثبات واجب الوجود لذاته ، وجب عليه أن يقيم (١) الدليل على أن ممكن الوجود حال بقائمه بحتاج إلى المؤثر ، ثم يقيم الدليل على بطلان الدور والتسلسل ، وحينئذ بحصل له القطع بوجود موجود واجب الوجود لذاته .

والمطلب الثالث: إن هذا الدليل لا يدل على أن واجب الوجود لذاته قادر غتار فإن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: هذا الموجود الذي تولى إمكان تركيب هذا المعالم وتأليفه، موجود محكن الوجود لذاته، وهو معلول موجود واجب الوجود لذاته، وذلك الواجب أوجب هذا الفاعل المختار إنجاباً بالذات ؟ وعلى هذا التقدير، فهذا الدليل لا يقيد كون المبدأ الأول فاعلا غتارا. فهذه جملة ما يجب التنبيه عليه في معرفة هذا الدليل، والله أعلم.

فإن قيل: السؤال على الدليل الذي ذكرتم من وجوه:

الأول: لم قلتم: إن الذوات الجسمانية متساوية بأسرها في قبول الصفات ؟ قوله: ( المتساويات في تمام الماهية بجب استواؤها في قابلية الصفات و قلنا: هذا ممنوع: وبيانه: أن بتقدير أن تكون الأجسام بأسرها متساوية في الجسمية ، فإنه بجب كون كل واحد منها ممتازا عن الأخر بتعينه وبتشخصه ، ضرورة أن ما به المغايرة مغاير لما به المشاركة ، وإذا كأن كذلك لم يبعد أن يكون ذلك القيد الزائد ، أعني التعين الخاص ، معتبرا في المقتضى من أحد الجانبن ، وكان مانعا من الجانب الأخر ، وإذا كان الأمر كذلك لم يلزم من الاستواء في تمام الماهية (حصول) (١) الاستواء في القابلية .

السؤال الثاني: إن الذي ذكرتموه من أن المتساويات في تمام الماهية يجب استواؤها في كل اللوازم ( منقوض )(1) بصور كثيرة:

<sup>(</sup>۱) يترع(س) ،

<sup>(</sup>٢) يقلم (س) ،

<sup>(</sup>۲) س (۱) ،

<sup>(</sup>٤) من ( ز ) ،

أحدها: أن الشيء في الزمان الأول من أزمنة وجوده ، واجب الاتصاف بكونه حادثا (1) ، وممتنع الاتضاف يكونه باقيا (۲) ( وفي الزمان الثاني من أزمنة وجوده ينقلب الأمر فيصير واجب الاتصاف بكنونه حادثاً ) (٢) ومعلوم أن التضاوت بين الشيء الواجب بحسب حصوله في زمانين مختلفين ، أقبل من التفاوت الخاصل بين الشيئين المتغايرين ، فإذا كان التفاوت القليل الحاصل في الشيء الواحد بسبب حصوله في وقتين ، قد يصير مانعا من الاستواء في كل الأحكام . فهذا التفاوت الكبير ، أولى بكونه مانعا من وجوب الاستواء في كل الأحكام .

وثانيها: إنكم قد دللتم على أن مسمى الوجود في حق واجب الوجود لذاته ، وفي حق محكن الوجود لذاته ، مفهوم واحد ، أعني من حيث أنه مسمى الرجود (ثم إن وجود) واجب الوجود لذاته ، ممتنع الحصول في ذوات المكتات ، ووجود الممكتات ممتنع الحصول في ذات واجب الرجود لذاته (فهذان الوجودان متساويان في تمام الماهية ، مع أنها مختلفان في بعض اللوازم ، وهو الذي ذكرناه ) (مه الذي ذكرناه )

وثالثها: إن الذوات، والماهيات، والحقائق متساوية في كرنها ذوات (١) في حقائق وماهيات. ثم إن كل واحد منها اختص بالصفة التي ساعتبارها امتاز عن سائر الحقائق والماهيات اختصاصا على سبيل اللزوم.

ورابعها: الحيوانية التي في الإنسان مساوية للحيوانية التي في الفرس من حيث إنها حيوانية ، فلو كنان ما ذكرتموه صحيحا، فحينتذ يلزمكم صحة أن تبقى حيوانية الفرس بعينها مع زوال الفرسية عنها وتبدلها بالإنسانية ، وكذلك

<sup>(</sup>١) باثيا (س) .

<sup>(</sup>۲) حادثا (س) .

<sup>(</sup>۲) س (ز) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(&</sup>lt;sup>9</sup>) بن (ز) .

<sup>(</sup>٦) ذراتا رحفائق ( س ) .

القول في حيوانية الإنسان ، وأيضا اللونية التي في السنواد مساوية للونية التي في البياض ، فيلزمكم أن تحكموا بجواز بقاء اللونية التي في السواد مع زوال السوادية عنها ، وتبدغا بالبياضية ، ومعلوم أن ذلك باطل لا يقول به أحد .

وخامسها: وهو أن الأجسام حال حدوثها (مقدورة) (1) وحال بقائها غير مقدورة لأن تحصيل الحاصل محال مع أن الجسم الحادث مساو للجسم الباقي . قهذه نقوض لا بد من الجواب عنها ليتم دليلكم .

السؤال الثالث : لم لا مجوز أن يقال : إن كل جسم إنما اختص بالصفة المعينة لأنه حصل في ذلك الجسم قوة وطبيعة ، أوجبت ذلك العرض .

قوله : و السؤال عائد في اختصاص ذلك الجسم بتلك الطبيعة فيلزم التسلسل ، قلنا : يلزم التسلسل ، فلم قلتم : إنه محال ؟ والذي يدل على جوازه وجوه :

الأول: إن المواحد نصف الاثنين، وثلث الشلاشة، وربيع الأربعة، وهكذا إلى غير النهاية.

الثاني: إن الصفات الاضافية ، قد ثبت بالدليل أنها موجودات حاصلة في الأعيان ، ثم إنها من قبيل الأعراض ، وكون حصولها في محالها إضافات مغايرة لذواتها ، وذلك يوجب النسلسل ،

الشالث: إنا بينا أنه تعالى (عالم) (٢٠ يالمعلومات (٢٠) ، وعالم يكونه (عالم) بها ) (٤٠) )، وكذلك في الدرجة الثالثة والرابعة إلى ما لا نهاية له ، وذلك غير التسلسل .

السؤال الرابع : لم لا يجوز أن يكون اختصاص كل جزء بصفته المعيشة ،

<sup>(</sup>١) من ( ژ ) وقي ( ض ) معدودة .

<sup>(</sup>۲) من (ز) ،

<sup>(</sup>٣) بالملوم ( ت ) .

<sup>(£)</sup> من (س) ،

لأجل مادة ذلك الجسم ؟ ( قوله : « الجسم )(١) يمتنع أن يكون حالا في محل ه قلنا . الكلام في هذا الباب ما تقدم في مسألة الميولى ، والصورة .

السؤال الخامس: لم لا يجوز أن يكون المؤثر في حصول هذه الصفات المعينة في هذه الذوات المعينة موجبا بالذات لا قاعلا بالاختيار؟ قبوله: و نسبة ذلك الموجب إلى الكل واحدة ، فيمتنع حصول الرجحان ، قلنا : هذا أيضا بعينه لازم في الفاعل المختار ، فإن تلك القوابل إما أن تكون متساوية في قابلية الصفات من غير أن يكون لبعضها رجحان على الباقي في قابلية ( ثلك ) (١) الصفات ، وإما أن يكون بعضها أولى ببعض نلك الصفات من بعض ، والثاني باطل لأن الأجسام متساوية في تمام الماهية ، وكونها كذلك عنع من الاختلاف في مذه الأولوية ، وإن جاز ذلك : فلم لا يجوز اختلافها في سبائر الصفات مع كونها متساوية في الماهية ؟ ولما بطل هذا القسم (١) ، تعين الأول ، وإذا كان كذلك كانت نسبة الفاعل المختار إلى كل تلك الأجسام بالسوية ونسبة كل تلك كذلك كانت نسبة الفاعل المختار إلى كل تلك الأجسام بالسوية ونسبة كل تلك الأجسام إليه بالسوية ، وحينئذ يكون تخصيص ذلك الفاعل على بعض تلك الأجسام ببعض تلك الصفات رجحاتا لأحد طرفي المكن من غير مرجح ، وهو على الفائلين بالمختار . فيثبت أن الذي أوردتموه على الفائلسفة في القول بالموجب ، وارد بعينه على الفائلين بالمختار .

والجدواب: قوله: ولم لا يجوز أن يكون التعين جزءاً من المقتضى في أحد الجانبين، أو مانعا من القبول في الجانب الثاني؟ تقلنا: لأن التعين قيد عدمي، والقيد العدمي لا يكون داخيلا في المفتضى، أو نقول: إنه إما أن يكون عدميا أو ثبوتيا، فإن كان عدميا، فالسؤال زائيل، وإن كان ثبوتياً عاد البحث في أنه: لم اختص هذه الذات جدا التعيين، والذات الثانية بالتعين الثاني، ولم يحصل الأمر بالعكس منه ؟ وأما النقوض فمدنوعة، وأما الحدوث

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

<sup>(</sup>٢) سن (ز) .

<sup>(</sup>٣) هذين القسمين ( س ) .

والبقاء فهما ليسا صفتين زائدتين على الذات ، ولمو كان الحدوث صفة زائدة ، لكانت حادثة ، فيكون حدوثها زائدا عليها . ولزم التسلسل .

وكذا القول في البقاء ، وأما (وجود) (١) واجب الوجود ، ووجود ممكن الوجود . فهما وإن كانا متساويين في بجرد كونه وجودا ، إلا أن الاختلاف في اللوازم إنما حصل بسبب الماهية التي هي كالمحل لذلك الوجود ، فإن ماهية الحق مبحانه له المتضت ذلك الوجود ، امتنع زوال ذلك الوجود عن تلك الماهية ، فهذا التفاوت إنما حصل بسبب الاختلاف في المحل والقابل . وأما ههنا فقد دللنا على أن الجسم يمتنع أن يكون حالا في المحل (١) ، فظهر الفرق . قوله : ولم قلتم إن التسلسل باطل ؟ قلنا : لما سبق في الدليل الأول . قوله : و الإشكال الذي أوردتموه في الموجب ، قائم يعبنه في القادر ، فنقول : الكلام المستقصى في الفرق بين الموجب وبين المختار ، ميجيء في مسألة القدم والحدوث (وهذا آخر الكلام في تقرير هذا الدليل ) (١) .

<sup>(</sup>۱) سُ (س) ،

<sup>(</sup>۲) المكن (س) -

<sup>(</sup>٣) التعليل ( م ) .

## الفصل السابع عشر

# في تعديدالدلائمل لمستنبطة من إمكان الصغات

اعلم أن العلماء تسارة استعملوا هسذه المقسدمية في الأجسرام الفلكيسة ( والكوكبية ، وأخرى في الأجرام العنصرية .

أما القسم الأول: وهو استعمال هذه المقدمة في الأجرام الفلكية )(١): فتقريره من وجوه:

الأول: إن كل فلك اختص بعدد معين ، وثخن معين ، سع جواز أن يكون الحاصل . إما أن يكون أزيد منه ، أو أنقص منه ، مثاله : زعموا : أن تخن فلك المريخ أعظم من قطر فلك الشمس بالكلية ، وأما تُخن الفلك الأعظم ، فغير معلوم .

الشاني: إن كل فلك فإنه مركب من الأجزاء، بناء على المفدمة التي فررناها في مسألة الجوهر، وهو أن كل ما يقبل القسمة الموهمية بجب أن تكون الأجزاء حاصلة فيه، قبل حصول ذلك الوهم. وإذا ثبت هذا فنقول: الجزء الداخل كان يمكن وقوعه خارجا، وبالعكس، فوقوع كل واحد منها في حيزه الخاص، أمر جائز،

الثالث : إن الحركة والسكون يجوز كل واحد منها على كل واحد من

<sup>· (3)-&</sup>gt;-(1)

الأجسام ، على صبيل البدل ، فاختصاص الجسم الفلكي بالجركة ، والجسم الأرضى بالسكون من الجائزات .

الرابع: إن كل حركة (قائمة)(١) يمكن وقوعها أسرع مما وقع (وأبطأ مما وقع )(١) فذلك الحد المعين من السرعة والبطء، من الجائزات، وإنه إن تتحرك كرة الثوابت مرة وأحدة، تتحرك كرة الشمس سنة وثلاثين ألف مرة.

( وأعجب من هذا : أن الفلك الأعظم ، أعظم من تلك الثوابت ، بما لا يعلمه إلا الله تعالى ، ثم إن الفلك الأعظم على غاية عظمته ، يتحرك كل يوم مرة واحدة ، وتلك الثوابت لا تتمم دورية [ إلا ] في ستة وثالاثين ألف سنة (").

الخامس: كل حركة قد وقعت متوجهة إلى جهة معينة ، دون مسائم الجهات ، فتكون من الجائزات .

السادس : كل فلك يعرض ، فإنه يوجد فلك آخر ، إما أعلى منه ، أو أسفل منه ، وذلك في الحيز من الجائزات .

السابع: اتصاف الأجرام الفلكية بالصورة الفلكية، واتصاف الأجرام العنصرية يالصورة العنصرية يكون من الجائزات.

الثامن : أجرام الأفلاك خالفة لأجرام الكواكب في الصفات ، فتكون من الجائزات .

التناسع : حصول كل واحد من الكواكب في نقطة متعينة من الفلك ، يكون من الجائزات .

العاشر : اختصاص كل كوكب بكون معين ، وطبيعة معينة ، من الجائزات ,

<sup>(</sup>١) من (ز) .

<sup>· (3) 54 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سقط ( س ) . وإلا : زيادة .

الحادي عشر: اختصاص (١) كل يرج بطبيعة معينة ، وأمر معين من الجائزات .

الثاني هشر : ثبت بالدليل وجود خلاء لا نهاية له ، خارج العالم ، فوقوع كرة العالم في الجزء المعين من ذلك الخلاء ، دون سائر الأجزاء من الجائزات .

الثالث عشر: زعموا: أن كل كرة من كرات الأفلاك فهو بسيط وهـ ذا يوجب عليهم الإمكان من وجوه كثيرة:

أحدها : أنه لما كمان جميع أجزاء ( تلك ) (٢) الكرة متساوية في السطبيعة والماهية ، كان (٤) حصول النقرة التي حصل فيهما الكوكب في جمانب معين من ذلك الفلك دون سائر الجوانب ، من الجائزات .

وثانيها: لما كانت طيائع الكرات بسائط() كانت طبيعة كل واحد من المتمسين اللذين ينفصلان عن القلك الميسل بسبب انفصال الفلك الخسارج المركب عنه: طبيعة بسيطة. مع أن أحد الجانبين، اختص بالرقة، والجانب الثانى، اختص بالشخن. فيكون ذلك من الجائزات.

وثالثها: إن طبيعة السطح الأعلى من كل فلك تكون مساوية لطبيعة السطح الأسفل منه ، وكل ما جاز على الشيء ، جاز على مثله .

إذا ثبت هذا فنقول: كما جاز على كرة عطارد أن تماس كرة الفمر(") كقعرها، رجب أن بجوز عليها أن تماسها بمحدبها، ومنى ثبت هذا الجواز كان جواز الخرق والتفرق، والتمزق لازما(")،

ورابعها : زعموا أن فلك التدوير مركوز في نُخن الفلك الخارج عن

<sup>(</sup>١) ثبت أن اختصاص (س).

<sup>(</sup>۲) س (۱) ،

<sup>(</sup>۲) وکان ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) نسانط ( ز ) .

<sup>(</sup>٥) العالم (س).

<sup>(</sup>١) من ( زيس ) .

المركز ، كما يكون الفص في الحاتم ، وحينئذ يعود السؤال : إنه لم حصلت كرة (١) التدوير في ذلك الموضع دون سائر المواضع مع أن جميع الأجزاء المفروضة في كرة الفلك متساوية في الطبيعة ؟

واعلم أن الاستقصاء في شرح هذه الأحوال سيأتي في باب الاستدلال على الصائع الحكيم بحدوث الصفات. فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل المأخوذة من أجرام الأفلاك بحسب إمكان صفاتها.

وأما القسم الثاني: وهو الدليل الماخوذ من إمكان صفات العناصر.

فتقول: كرة الأرض عفوقة بالماء ، والماء بالهواء ، والهواء بالنار . فاختلاف هذه الأجرام العنصرية بهذه الصفات وبهذه الأحياز من الجائزات ، فوجب أن تكون بتقدير الفاعل المختار . فإن قيل : السؤال على هذا الدليل يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة ، وهي أن للناس في وجود هذا العالم المحسوس يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة ، وهي أن للناس في وجود هذا العالم المحسوس قولان : منهم من قال : إن هذه السموات ، وهذه الكواكب ، وهذه العناصر قلاية بحسب ذوائها ، وبحسب أشكالها ، وترتيب أمكنتها . ومنهم من قال : إنها عدلة . أما القائلون بالقول الأول فهم فريقان : منهم من يقول : إنها واجبة الوجود لذوائها ، وهي غنية عن السبب والمؤثر، ومنهم من يقول : إنها عكنة الوجود (بذوائها ، واجبة الوجود) (٢) بسبب تأثير علة قديمة في وجودها ، وزعم هؤلاء : أن ذلك المؤثر موجب بالذات لا فاعل بالاختيار ، ويسمون ذلك المؤثر بأنه أثر (٢) بعلة . وأما القائلون بأن هذا العالم المحسوس محدث ، فلهم قولان : منهم من يقول : إن هذا العالم (المحسوس) عدث بحسب فلهم قولان : منهم من يقول : إن هذا العالم (المحسوس) عدث بحسب فلهم قولان : منهم من يقول : إن هذا العالم (المحسوس) فلل والنحل . ومنهم من والعناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل ألمال والنحل . ومنهم من والعناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل ألمال والنحل . ومنهم من والعناصر منها أيضا محدث . وهؤلاء هم أكثر أهل ألمال والنحل . ومنهم من

<sup>(</sup>١) كرة كرة ﴿ رُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) بن (س) .

<sup>(</sup>٢) اثبته ( ز ) .

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

<sup>(</sup>ز) ،

يقول : إن ذوات الأجسام قديمة ، أما التركيبات فهي محدثة .

والقائلون بهذا القول أيضا. فريقان: منهم من يقول: إن ثلك الأجزاء كانت في الأزل متحركة بالطبع في الخلاء الذي لا نهاية له، ومنهم من يقول: إنها كانت ساكنة واقفة، أما القائلون بكونها متحركة فهم أصحاب (') ديمقراطيس، زعموا: أن عنصر العالم الجسماني له أجزاء لا تتجزأ بحسب الوقوع ومتجزئة بحسب الوهم، وزعموا: أنها على صور الكرات، والكرة إذا وتعت على الخلاء المتساوي ( المتشابه ) (') فإنه يمتنع بقاؤها ساكنة، لأنه لما كانت جميع الأحياز بالنسبة ( إليه ) (') على التساوي كان إبقاؤه على الوضع الواحد رجحانا لأحد طرفي المكن على الآخر لا لمرجع، وإذا ثبت هذا ظهر أن تلك الأجزاء يجب كونها متحركة لذواتها حركات مضطربة غير مناسبة، ثم اتفق لتلك الأجزاء ( المضطربة ) (أ) أن تصادمت على وجه خاص فيها بعد، وتدافعت في حركاتها، فالتوى العبض على البعض، واعتمد البعض على البعض على البعض هذه الأجرام وتدافعت في حركاتها، فالتوى العبض على البعض، واعتمد البعض على البعض هذه الأجرام الفلكية. وهذا هو السبب في تولد الأجرام الفلكية . فها لم تقيموا الدلالة على بطلان هذا الاحتمال ، لا يحصل مقصودكم من إصناد تخليق هذا العالم إلى الفلار الحكيم .

ولا يفال: ولم حصل كل واحد من ثلك الأجزاء الكروية في حيزه (٥) المعين ؟ لأنا كنا قد ذكرنا: أن كل واحد منها كان متحركا من الأزل إلى الأبد، فحصول كل حالة لاحقة ، إنما كان لأجل أن الحالة السابقة ، أعدت المادة لحصول تلك الحالة اللاحقة . فهذا تقرير قولهم في كيفية تولد الأفلاك .

وأما كيفية تولد العناصر، فقالوا: إنه لمَّا تولد جرم الفلك بالبطريق

<sup>(</sup>١) شيعة (س) .

<sup>· (3)</sup> in (3)

<sup>(</sup>۲) من (3) .

<sup>(</sup>ا) بن (ز) .

<sup>(4)</sup> چڙه معين ( س ) ۔

المذكور وامتدار . كان باطنه علوءاً من الأجسام ، والحركة موجبة للسخونة ، والفلك لأجل حركته القوية يوجب غاية السخونة واللطافة ، فيها يلاصقه من الأجسام ، ويوجب غاية البرودة والكثافة في الأجسام التي تكون في غاية البعد منه ، وهي الأجسام الحمامة عند القرب من المركز (۱) فلهذا السبب صار الجسم العنصري المماس لجرم الفلك في غاية اللطافة والحرارة ، وهو النار ، وصار الجسم العنصري الذي (يكون) (۱) في غاية البعد من الفلك في غاية الكثافة والبرودة ، وهو الأرض ، والجسم المتصل بالنار ، وهو الهواء لكونه شبيها بالنار مع أنه أقل لطافة من النار ، والجسم المتصل يالأرض ، هو الماء لكونه شبيها بالأرض في الكثافة والبرودة ، مع أنه أقل كثافة وبردا من الأرض ، فهذا هو السبب في ترتيب هذه العناصر ، ثم لما استدارت الأفلاك بحركاتها المختلفة على هذه العناصر بعض ، فتولدت المواليد الثلاثة من المعادن والنباتات (۱) (والحيوان) (۱) فهذا تفصيل مذهب دميقراطيس في هذا الباب . والبات الروالية والديل فساد هذا الاحتمال لم يحصل مقصودكم البتة من الاستدلال بأحوال الأفلاك والعناصر ، على وجود الصانع ( الحكيم )(۱)

والجنواب: أن أرسطاطاليس قد أبطل هذا القول من وجوه (٧٠): أحدها: إنه بين أن كون الجسم متحركا لذاته محال ، وقد سبقت هذه على مبيل الاستقصاء (في العلم الطبيعي) (٨) (وثانيها: إن هذا بناء على إثبات الحلاء خارج العالم وقد سبقت هذه أيضا على سبيل الاستقصاء ، ثالتها: إن هذا بناء على أن هذه الأجسام المحسوسة مركبة من أجزاء لا تتجزأ وقد سبقت هذه المسألة أيضا على سبيل الاستقصاء)(٩). ولما كانت هذه القواعد الشلائة باطلة عند أرسطاطاليس ، لا جرم حكم بفساد هذا المذهب . ورابعها: إن

 <sup>(</sup>١) الحركة (ذ) .
 (١) من (س) .

<sup>(</sup>٤) والتار ( ز ) ، ( ( ) · ( ( ) » ن ( ( ) · ( ) .

<sup>(</sup>٥) ١٠ (١) ٠

بتقدير صحة هذه الأصول الثلاثة ، فإنه يجب أن لا تتحرك ثلك الأجزاء البتة . لأن الأجزاء المعترضة في الخلاء ، إذا كانت متشابهة ، لم يكن بأن تقتضي طبيعة ذلك الجزء بأن تنتقل إلى حيز ، أولى من أن تنتقل إلى حيز آخر ، ولما تساوت الانتقالات وتعارضت وتدافعت ، وجب في كل واحد من ثلك الأجزاء ، أن يبقى في حيزه (١) المعين .

وأما المتكلمون: فقد أبطلوا هذا المذهب بناء على أن القول بنبوت حركات لا أول لها محال و ولائلهم في هذا الباب مشهورة وسنذكرها في القدم والحدوث . فهذا هو الإشارة إلى القواعد الأصلية التي يتفرع(٢) إبطال قول ديمقراطيس عليها .

# ثم إن العلماء أبطلوا ذلك القول من وجوه أخرى :

الأول: إن على تقدير الذي ذهب إليه دبمقراطيس ، يكون حدوث الأفلاك ( لأجل ) أسباب اتفاقية غريبة نادرة ، وأما حدوث المواليد الشلاثة من المعادن والنبات والحيوان فهو لأجل أشياء طبيعية أصلية جوهرية ، ولو كنان الأمر كذلك ، لوجب أن تكون تركيبات الأفلاك والكواكب ، أقل شرفا ، وأدون كمالا ، من تركيبات المواليد الثلاثة ، ولما دل الحس على فسياد هذا القول ، ثبت فساد ذلك القول .

الثاني: إن مقعر فلك القمر، وعدب كرة النار، أيضاً: سطح أملس. وإذا انزلق الأملس على الأملس لم يلزم من حركة أحديها حركة الآخر، وإذا ثبت هذا فنقول: إما أن يقال: إن الفلك لأجل حركته يسخن جدا، فإذا تسخن في ذاته، صارت سخونته سبباً (لسخونة)(المحرودة) جوهر(الله الجرم الملاصق لم، ولهذا السبب تحصل السخونة في جوهر النار، وإما أن يقال: الفلك إذا استدار لزم

<sup>(</sup>۱) مع جزء (س) -

<sup>(</sup>٢) تنفرع عل قول ديمقراطي ، ثم . . . الخ ( س ) .

<sup>. (3)</sup> نه <del>(۲)</del>

<sup>· (3) (6)</sup> 

<sup>(•)</sup> ان ( س ) .

من استدارته ، حركة استدارة كرة النار وحركتها ، فلأجل شدة حركة كرة النار تسخن وتصير نارا والأول باطل ، لما ثبت أن الأفلاك لا حارة ، ولا باردة . والثاني أيضا باطل لما ثبت أنه لا يلزم من حركة كرة الفلك ، حركة النار التي في جوف الفلك .

الثالث: أن نقول: لو لزم من حركة الفلك أن يتقلب الجسم الملاصق له نارا، لزم أيضا أن ينقلب الجسم الملاصق للنار نارا، فعلى هذا التقدير يلزم من كون النار ملاصقا للهواء أن يصير الهواء ثارا، ثم يلزم من كون (الملاصق للهواء أن يصير) الماء نارا على هذا التقديز، فيلزم عند تمادي المدهور والأعصار، أن تنقلب كل العناصر نارا، ومعلوم أنه باطل (فهذا جملة الكلام في هذا الباب، والله أعلم بحقائق الأمور) أنه .

<sup>(</sup>۱) س (س) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) -

## المفصليط لمثامنت عشر

في

# إِسْاِسَ لِعلم موجود الإِلَد رتعالى - بناى على المتسك محدوشا لنعات

أعلم: أن جمهور المتكلمين، لا يعولون، إلا على هذا السطريق. وذلك لأنهم يقيمون الدلالة على كنون الأجسام محندثة. وحينتة يقولون: كل جسم محدث، وكل محدث، وكل محدث ، وكل محدث فله علة وصائع.

ثم هذا الدليل إنما يتم إذا قلنا: وذلك الفاعل ، إن كان محدثاً ، لزم التسلسل أو الدور ، وإن كان قديماً ، فهو واجب الوجود لذاته . وهو المسلسل أو الدور ، وإن كان قديماً ، فهو واجب الوجود لذاته . وهو المطلوب . فأما الكلام في إثبات حدوث الأجسام ، فسيأي على سبيل الاستقصاء . وأما الكلام في قولنا: كل محدث فلا بدله من فاعل وصائع . فموضعه ههنا .

وهو: أن يقال: كل محدث فهر نمكن الوجود لذاته ، وكل ما كان ممكن الوجود لذاته ، فله فاعل وصانع ، ينتج أن كل محدث فله فاعل وصانع ، ينتج أن كل محدث فله فاعل وصانع ، ينتج أن المريق يستدل يحدوث الأجسام على كونها ممكنة الوجود ، ثم يستدل بامكانها هذا ، على افتقارهما إلى الفاعل ،

ونحن تذكر في هــذا الفصل : كيفيـة تقريـر(١) هذا الـوجه فنقــول : كل محدث فهو ممكن الوجود ، وكل ممكن الوجود فهو ممتقر إلى المؤثر وإنما قلنا : إن

<sup>(</sup>١) فموضعه ههنا . وللناس فيه قرلان : أحدهما : أن يقال : كل محدث . . . الخ (س).

كل محدث فهو ممكن الوجود (لذاته)(١) وذلك لأن كل ما كان محدثاً فهو في المال موجود ، وقد كان قبل وجوده معدرماً . ونقول : لولم تكن حقيقته قابلة للوجود لما وجد في الحال ، ولولم تكن الحقيقة قابلة للعدم ، لما كانت معدومة في الماضي . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما كان محدثاً ، فإن ماهيته قابلة للعدم ، وقابلة للوجود ، ولا معنى للمكن إلا ذلك فيثبت : أن كل محدث فإنه ممكن الوجود لذاته وأما بيان أن كل ما كان محكناً لذاته فلا بدله من المؤثر : فلها مر تقريره في البرهان الأول . فإن قبل : لا نسلم أن كل محدث فإنه ممكن الوجود لذاته . قوله : « إنه كان معدوماً ثم وجد ، وهذا يدل على أن حقيقته قابلة للعدم والوجود » قلتا : فم لا مجوز أن يقال : إنه كان واجب العدم لذاته في الزمان الأول ، ثم انقلب واجب الوجود لذاته في الزمان الثاني؟

## والذي يدلُّ على أن الذي ذكرناه محتمل ؛ وجوه:

الأول: إن العرض عند كثير من الناس مستحيل البقاء ، وإذا كان كذلك فوجوده في الوقت الأول جائز ، ثم إن عدمه في الوقت الثاني واجب ، فإذا عقل أن يكون عدمه بعد وجوده عدماً واجباً لذاته ، بحيث يستحيل أن لا يصير رمعدوماً . فلم لا يجوز أن يصير وجوده بعد عدمه واجباً لذاته ، بحيث يستحيل عقبلاً ، أن لا يصير)(1) موجوداً؟

الثاني: وهو (أن هذا) (") الآن الذي هو آخر الماضي، وأول المستقبل كيا وجد، يمتنع بقاؤه، لأن الحاضر يمتنع أن يكون غير المستقبل فيإذاً هذا الآن الحاضر كنان معدوماً قبل حضوره، ثم صار واجب الحدوث بعد أن كنان معدوماً، وبعد حدوثه يمتنع بقاؤه، فصار واجب العدم، بعد أن كنان موجوداً (ا) فإذا عقل هذا في الآنات، التي هي آخر الزمان، فلم لا يعقل مثله في جميع الحوادث ؟

<sup>(</sup>۱) من (G).

<sup>(</sup>۲) من (ز).

<sup>(</sup>۴) من (س).

<sup>(</sup>٤) معدرماً من (ز).

الثالث: العالم بشرط كونه مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً ، عتنع الحصول في الآن (١) ، لأن الجمع بين النفيضين عمال ، ثم فيما لا يزال (١) حدث ذلك الإمكان ، وحدوث ذلك الإمكان ليس بالفاعل ، لأن كل ما بالغير فإنه واجب الأرتفاع عند ارتفاع ذلك الغير ، وكون العالم صحيح الوجود فيما لا يزال (١) ، أمر ثابت لذاته ، لا لأجل (١) سبب منفصل . فعلمنا : أن هذه الصحة حدثت وتجددت لا لفاعل بل لذاته ، فثبت بما ذكرنا : أن حدوث الشيء لذاته معقول في الجملة .

سلمنا : أن كل ما ذكرتم يدل على أن كل محدث ممكن ، لكنه معارض بوجوه دالة على أن القول بوجود شيء ممكن الوجود محال :

الحجة الأولى: إنا إما أن نقول: الرجود نفس الماهية، وإما أن نقول: الوجود غير الماهية. وعلى كل واحد من القولين فالقول بالإمكان باطل. أما على القول بأن الوجود نفس الماهية، فنقول: الإمكان غير معقول. وذلك لأن الشيء الموصوف بإمكان الوجود والعدم، هر الدي يكون تنارة موصوفاً بالوجود، وأخرى موصوفاً بالعدم. والوجود يمتنع بفاؤه حال العدم، فيثبت: أن بتقدير أن تكون الماهية عين (") الوجود، يستحيل الحكم على الماهية بإمكان الوجود والعدم. وأما على القول بأن الوجود غير الماهية، فنقول: إن على هذا المقول (") الموجود والعدم. وأما على القول بأن الوجود غير الماهية أو الوجود، أو كون الموصوف بالإمكان. إما أن يكون هو الماهية أو الوجود، أو كون الماهية موصوفة بالوجود، والكل باطل ("). أما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو الماهية. فلأنا إذا قلنا: والسواد يمكن أن يكون سوادا، وكمن الموادة عيم عليه بأنه غير بالإمكان هو الماهية . فلأنا إذا قلنا: والسواد يمكن أن يحكوم عليه بأنه غير مدواد، وذلك بحال. لأنه يقتضي أن يكون حال كونه سوادا، يمكن أن لا يحوز أن يكون سوادا، يمكن أن لا يحوز أن يكون سوادا، وذلك بحال. لأنه يقتضي أن يكون حال كونه سوادا، يمكن أن لا يكون سوادا، وذلك بحال. لأنه يقتضي أن يكون حال كونه سوادا، يمكن أن لا يكون سوادا، وذلك بحال. لأنه يقتضي أن يكون حال كونه سوادا، يمكن أن لا يكون سوادا، وذلك بحال. لأنه يقتضي أن يكون حال كونه سوادا، يمكن أن لا يكون سوادا، إلى وذلك بعين النقيضين، وهو محال، وأما أنه لا يجوز أن

(٤) لذاته لأجل (س).

(٨) من (س).

 <sup>(</sup>١) من الأزل (ز).
 (١) من (س).
 (١) أي الأن (س).
 (١) في الأبدال (س).

يكون الموصوف بالإمكان هو الوجود ، فلأنه برجع حاصله إلى أن الوجود يمكن ان بصير لا وجود . وهذا ظاهر الفساد . وأما أنه لا يجوز أن يكون الموصوف بالإمكان هو موصوفية الماهية بالوجود ، فلأن الذي ذكرناه في الماهية ، وفي الموجود : عائد بعينه في موصوفية الماهية بالوجود . فيثبت : أن القول بإمكان الرجود غير معقول . صواء قلنا : الوجود عين الماهية أو قلنا : إنه [غير الماهية](1) .

الحجة الثانية: لو فرضنا شيئاً من الأشياء ممكن الوجود فذلك الإمكان إما أن يكون موجوداً أو معدوماً. لا جائز أن يكون موجوداً لأنه لو كان موجوداً ، لكان إما أن يكون واجب الوجود لذاته، وهو محال . لأن الإمكان صفة للمكن ومفتقرة إليه [ والمفتقر إلى المكن : إما أن يكون واجب الوجود لذاته، وإما أن يكون ممكن الوجود لذاته ، وحيث في يكون الإمكان (٢٠) [ زائداً عليه ويلزم التسلسل . ولا جائز أن يكون الإمكان معدوماً . لأنه إذا كان الإمكان معدوماً ، فحيئ لا يكون الإمكان حاصلاً . وأيضاً ؛ فالإمكان [ بتقدير ثبوته يكون واقعاً . لأن الأمتناع عدم ، ورافع العدم ثبوت . فوجب أن يكون الإمكان (١) موجوداً ، فيثبت : أنه لو فرض شيء من الأشباء ممكن الوجود ، والقسمان المالان ، فكان القول بكون الشيء ممكن الوجود : باطلان ، فكان القول بكون الشيء ممكن الوجود : باطلان ،

الحجة الثالثة: الحكم على الشيء بأنه يجوز أن يكون موجوداً ، ويجوز أن يكون معدوماً : يقتضي بقاء تلك الماهية حال طريان العدم . لأن الشيء المذي بمكن اتصافه بشيء ، يجب أن يكون منقرراً حال حصول تلك الصفة ، فإذا وصفنا هذا الشيء بأنه ممكن العدم ، فهذا يقتضي [ أن لا يمنع حصول ماهيته حال طريان العدم . وهذا يقتضي إلا كون المعدوم شيئاً . وأنتم لا تقولون

<sup>(</sup>۱) من (س)،

<sup>(</sup>۲) من (ز).

<sup>·(</sup>i) ن (۴)

<sup>(</sup>٤) من (س)،

<sup>(4)</sup> من (س)،

به . وأيضاً : القائلون بأن المعدوم (1) شيء لا يمكنهم القول بالإمكان . وذلك لأن على هذا المذهب، إما أن يكون وصفاً للماهية أو للوجودية، ولا جائز أن يكون وصفاً للماهية (1) ، لأن الماهيات يستحيل عليها الانقلاب والتغير . فلا نعقبل كون الإمكان وصفاً لها ، ولا جائز أن يكون وصفاً للوجود ، لأن الإمكان حاصل قبل الحدوث . فالموصوف بذلك الإمكان ، يجب أن يكون حاصلاً قبل حصول الوجود [ والوجود] (1) يمتنع كونه حاصلاً قبل نفسه . وإذا كنان كذلك ، امتنع القول بكون الإمكان صفة للوجود .

الحجة الرابعة: إن الإمكان إما أن يحصل بالنسبة، إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والقسمان الأولان، لأن في هذين القسمين، أحد الطرفين قد وجد، وحصل، ومع حصول أحد الطرفين كان الطرف الثاني ممتنع الحصول. وأما المستقبل فنقول: حصول الإمكان بالنسبة إلى المستقبل محال أيضاً.

#### ريدل عليه:

إنا إذا قلنا: «زيد يخرج إلى السوق غداً » « زيد لا بخرج إلى السوق غداً » و زيد لا بخرج إلى السوق غداً » فإما أن يكونا صادقين معاً وهو محال الاستحالة الجميع بين النقيضين وإما أن يكونا كاذبين معاً وهو محال الاستناع ارتفاع النقيضين معاً وليا بطل هذان القسمان القيمان القيمان الإعمال المحال المحال المحال المحال المحادق بعينه والأخر كاذب بعينه المان يكون أحدهم لا على التعيين صادقاً ويكون الثاني لا على التعيين كاذباً والقسم الثان باطل الأن كون القضية (٥) صادقة وكاذبة :

<sup>(</sup>١) من العدم (س)،

<sup>(</sup>٢) للماهيات (س).

<sup>(</sup>۲) ان (س)،

<sup>(1)</sup> بني أن يقال: أحدهما صادق، والأخر كاذب. إسا أن يكون أحدهما صادقاً بعينه، والأخر كاذباً بعينه، والأخر كاذباً بعينه . وإما أن يكون أحدهما ، لا على التعبين صادقاً ، أو يكون الثاني، لا على التعبين صادقاً ، أو يكون الثاني ، لا على التعبين كاذباً . والقسم الثاني ، الخ (ز)، والتصحيح من (س).

<sup>(</sup>٥) القضيتين (ص).

صفة حقيقية . والصفة الحقيقية الموجودة في الأعيان الابد لها من محل موجود في الأعيان . وكل ما كان موجوداً في الأعيان ، فهو متعين في نفسه . فإن كل ما كان موجوداً في نفسه ، فهو من حيث إنه هو : متعين [ فيثبت : أن كل ما كان موجوداً في الأعيان فهو متعين في نفسه فوجب أن يقال أن كل مالا يكون متعيناً] أن في نفسه فإنه الا يكون موجوداً في الأعيان ، وما الا يكون موجوداً في الأعيان امنتع كونه علا ، لصفة موجودة في الأعيان . وقد بينا : أن كون الخبر أي نفسه] مطابقاً [ أو كونه غير مطابق] أن للمخبر في نفسه : أمر ثابت في نفس الوجود فيثبت بما ذكرنا : أن قول من يقول : إن الصادق أحدهما الا بعينه باطل ، ولما بطل هذا، ثبت : أن أحدهما في نفس الأمر صادق بعينه ، وأن المجانب الطابق للجانب الطرف المطابق للجانب الصادق ، يكون واجب الحصول . والمطرف المطابق للجانب الكاذب البنة ، بل يكون إما واجب الحصول ، أو ممتنع الحصول ، إلا أن العقل لما كان البيرف الجانب الواقع ، والجانب المتنع : بقي متوقفاً متردداً . فهذا الإمكان حاصل في الأذهان . فأما في الأعيان ، فإنه ممتنع الحصول .

فهـذه جملة الرجـوه الـدالـة عـلى نفي الإمكـان . وهـو آخـر الكـلام في السؤال.

والجواب: إن مرادنا من لفظ الإمكان ، هو كون الشيء بحيث بجوز أن يستمر على ما كان عليه قبل ذلك ويجوز أن لا يبقى على ما كان عليه قبل ذلك وإذا ظهر مرادنا من لفظ الإمكان ، زالت الشبهات المذكورة ، لأنا نعلم أن الإنسان الجالس لا يمتنع بقاؤه على الجلوس ، ولا يمتنع زوال ذلك الجلوس . والعلم به ضروري . إذا عرفت هذا فنقول : الذي حدث بعد العدم الأزلى :

<sup>(</sup>۱) ان (ز) ،

<sup>(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>۲) من (س).

<sup>(</sup>٤) من (س).

فإن العلم الضروري حاصل بأنه كان مجوز بقاؤه على ذلك العدم الأصلي ، وكان يجوز تبدل ذلك العدم الأصلي ، وكان يجوز تبدل ذلك العدم بالوجود ، ولما تساوى الأمران، امتنع رجحان أحدهما على الأخر ، لا لمرجح .

قهذا هو المراد من هذا الدليل . وعند الوقوف عليه يظهر أن السؤ الات المذكورة ساقطة .

# الفصلب الكاسعي عشر

ني

# تقرير طريقة للحدوث ولمامختاج فيها والحضم الامكادث

أعلم : أن جمهور المتكلمين اتفقوا على أن مجسود الحدوث يكفي في صحة الاستدلالات به على وجود الفاعل . إلا أن القائلين(١). بهذا القول قريقان :

أحدها: المذين قالوا: العلم بافتقار المحدث [ إلى المحدث](٢) علم ضروري . وهذا قول د أبي القاسم الكعبي » [ من المعتزلة](٢) وقول طائفة عظيمة من أهل الإسلام .

والثاني: قول من يقول: العلم بافتقار المحدث إلى الفاعل والصانع: علم استدلالي . لا يتم إلا بعد الدليل . وهو قول لا أبي على ، ولا أبي هاشم ، وأصحابها من المعتزلة . أما و الكعبي ، فكان يقول : وإنا ترى العقلاء من أحسوا بحدوث حادث ، طلبوا له سبباً وعلة ، من غير توقف ولا تأمل . فعلمنا : أن العلم بافتقار المحدث إلى المؤثر والمرجح : علم بديهي ، صركوز في عقول العقلاء ، ولقائل أن يقول : بديهة العقل تحكم بأن الحادث لابد له من مبب حادث ، ولا يكتفي باستناد حدوث الحادث ، إلى سبب كان موجوداً قبل ذلك بشهور وستين ، ألا ترى أن من سمع حدوث صوت ، فإنه يطلب له علة ذلك بشهور وستين ، ألا ترى أن من سمع حدوث صوت ، فإنه يطلب له علة

<sup>(</sup>١) الفائل (س).

<sup>(</sup>٢) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) ئيس (س)،

وسبباً. فلو قيل: السبب في حدوثه: كون السهاء فوتنا، والأرض تحتنا، حكم صريح العقل بفساد هذا التعليل. وكل عاقل يقول: إن كون السهاء فوقنا، والأرض تحتنا: كان حاصلاً قبل هذا الوقت. فكيف يمكن جعله سبباً لحدوث الصوت في هذه الساعة. بل لابد لهذا الصوت [ الحادث](1) من سبب حادث؟

فإن قالوا: أليس أن إنساناً مبغضاً لإنسان آخر من قديم [ الدهر](١) ثم إنه يوقعه في بلاء ومحنة . فإنه يقال: إن وقوعه في هذه المحنة ، ليس لهذا السبب الحادث ، بل إنما كان ، لأجل البغض القديم؟ فنقول: لايد وأن يقولوا: إن البغض القديم كان موجب اتصال الآفة إليه . أما وقت القدرة والمكنة ، فإنما حصل في هذه الساعة . فقد اعترفوا ههنا بحدوث هذا الأثر فها ، وكان لأن شرائط التأثير إنما حصلت في هذا الموقت فقط .

وإذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنا إن قلنا (١) بافتقار الحكم الحادث إلى سبب حادث ، لزمنا الاعتراف باستناد كل حادث إلى حادث إلى آخر قبله . وه الكعبي ، لا يرضى بهذا القول البتة . [ وإن حكمنا بأن استناد كل حادث إلى مؤثر ، كان موجوداً قبله ، من غير أن يحصل لذلك المؤثر ، تغير حال وتبدل البئة ] (ع) فهذا عما يستبعده كل العقلاء . فثبت : أن الذي يحكم به [ صريح عقل] (١) جهور العقلاء ، فالكعبي لا يرتضيه ولا يقول به ، والذي يريده و الكعبي ، ويقول به ، فالعقل لا يحكم به .

والسؤال الثاني: إن العقل كما يستبعد الحدوث من غير قاعل ، فكذلك يستبعد الحدوث من غير سبق مادة ومدة . فإنه كما أن حدوث البناء من غير البناء من غير تقديم الخشب والحجر واللبن البناء من غير تقديم الخشب والحجر واللبن مستبعد . وليس أحد الاستبعادين أقوى من الثاني . وأيضاً ؛ حدوث الحادث لا

<sup>(</sup>١) سقط (س). (١)

<sup>(</sup>٢) سقط (س). (٥) من (س).

<sup>(</sup>۲) حکمنا (س).
(۱) من (س).

في وقت ولا في زمان محصوص: مستعد أيضاً. فإن كان الاستبعاد في أحد الهابين (١) حجة ، فليكن في جميع المواضع [ حجة](٢) وإن جاز الإعراض عنه في بعض الصور ، فكذلك في سائر الصور .

فإن قالوا: إن حكم العقل بأن المحدث لابد له من فاعل ، أقوى من حكمه بأن المحدث لابد له من مادة ومدة . قلنا: نحن نرى الجمهور الأصظم من العقلاء ، لا بختلف حكم عقولهم في هذه الصورة . أما المتكلمون فإنهم بصححون ذلك الحكم في الحاجة إلى الفاعل ، ويبطلونه في الحاجة إلى المادة والمدة . فتقول : أما أقاريل أرباب الجدل والتعنت فغير معتبرة . فإنهم قد تعودوا إنكار البديبيات . إذا احتاجوا إلى إنكارها ، وتعودوا ادعاء البديهة في غير موضعها ، إذا احتاجوا اليها . فئبت : أنه لا عبرة في هذا الباب بقولهم ، وإنما العبرة بالأحكام الجازمة المذكورة في عقول أهل السلامة . ونرى يحكمهم في هذه الأبواب على السوية . فكان الفرق محض التحكم . .

أفهذا ما في هذا المقام من البحث.

<sup>(</sup>١) البناءين (ت).

<sup>(</sup>٢) من (س)۔

## العصلي العشروت

ني

# تقريرقول من يقوف؛ الايتشرطال بالحدوث على الفاعل الايتم الإدليل منصل

قد حكينا : أن هـ 1 القول هـ و مذهب و أي علي و أي هاشم و القاضي عبد الجبار بن أحمد و واصحابهم (١) من المعتزلة . قالوا : نظم هذا الدليل . أن يقال : العالم محدث ، فرجب أن يفتقر إلى الفاعل . قيامنا على أفعالنا المحتاجة إلينا في حدوثها . قالوا : وكل قياس فلا بعد فيه من أركان (٢) أربعة : الأصل والفرع والعلة والحكم . فالأصل هو كون العبد محدثا لأفعال نفسه ، والفرع هو العالم ، والحكم هو الاحتياج إلى الفاعل ، والعلة هي الحدوث .

# فنفتقر إلى إنبات هذه المقامات الأربعة :

أما الأصل فهو قولنا: إن أفعالنا عتاجة في الحدوث إلينا. وهذا المقام لا بد فيه من تقرير أمرين: أحدهما: إثبات الأعراض [أعني] (٢) إثبات أن حركاتنا وسكناتنا: أمور موجودة. الثاني: بيان أن أفعالنا واقعة بنا، بمعنى أن عدثها نحن لا غير. أما المقام الأول. فقد ذكروا فيه الدلائل الدالة على إثبات الأعراض. وأما المقام الثاني فقد احتجوا عليه بأن هذه الأفعال(٤) ، يجب

41.

<sup>(</sup>١) وأصحابه ( س ) .

<sup>(</sup>٢) أربعة أركان ( س ) .

<sup>(</sup>٣) من (س) ،

<sup>(</sup>٤) أنمالنا ( ت } .

وقوعها عند دواعينا الخالصة ، ويجب انتضار ها عنبد قيام الصوارف ، وإذا كان [ الأمرا)] كذلك ، وجب القطع بكونها واقعة بنا لا بغيرنا ..

والدليل على وجوب وقوعها عند حصول الدواعي القرية: أن الصائم في الصيف [ الصائف ] (٢) إذا اشتدت شهوته لشرب الماء والشارع يأمره بالشرب، والطبيب يأمره بالشرب (٢) ، وعلم هذا الإنسان أنه لا مضرة في هذا الشرب والطبيب يأمره بالشرب أن ذ فإنه يحصل لمه عند هذا الشرب أعظم اللذات . فإن عند حضور هذه الاعتفادات في قلبه : يستحيل أن لا يشرب الماء . فلبت : أن الفعل عند توفر الدواعي الخالصة عن الصوارف واجب الوقوع . والدليل على أن الفعل عند توفر الدواعي الخالصة عن الصوارف واجب الوقوع . والدليل على أن الفعل عند توفر الدواعي الخالصة عن الصوارف الخالصة : أن من علم ما في أن الفعل المنار من الضرر العظيم ، وعلم أنه لا منفعة له في دخولها البئة . لا في الحال ولا في الاستقبال ، ولا يشوسل بذلك الدخول إلى دفع ضرر أعظم النار .

فيثت بهذا البيان: أن عند خلوص الدواعي، يجب حصول الأفعال، وعند خلوص الصوارف، يمتنع حصولها. وإذا ثبت هذا، فنقول: وجب القطع بأن هذه الأفعال واقعة بتا لا يغيرنا. لأنه لو لم يكن وقوعها بنا، لكان وقوعها إما أن يكون لا لمؤثر، أو لمؤثر غيرنا. وعلى النقديرين فكان لا يمتنع أن تقع وإن كرهناها، ولا أن لا تقع وإن أردناها. كما أن قعال زيد، لما لم يكن واقعا بعمرو، لا جرم ربما وقع وإن كرهنه عصوو، وربما لا يقع وإن أراده عمرو، وذلك يقدح فيها بيناه من أن تلك الأفعال واجبة الوقوع عند توفر الدواعي، وعنعة الوقوع عند توفر الصوارف، فيثبت بهذا البيان الذي ذكرناه: أن أفعالنا واقعة بنا، وهذا هو إثبات أصل القياس المذكور.

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) مقط (س) .

<sup>(</sup>٣) به (س) ٠

<sup>(</sup>٤) من ( س ) ،

وأما إثبات العلة: فهو أنا ندعي أن احتياج أفعالنا إلينا ، إنما كان لأجل حدوثها . والدليل عليه : أن احتياج أفعالنا إلينا . إما أن يكون لقدمها السابق ، أو لحدوثها ، أو لبقائها . والأول باطل . لأن العدم السابق لا تعلق له بالفاعل . والشالث أيضاً باطل ، لرجيهن : الأول : إنه لمو احتاج [ الباقي ] (1) إلى الفاعل ، لكان هذا (1) تحصيلا للحاصل . وهو عال . والشاني : إن البناء قد يبقى بعد فناء الباني ، والنقش قد يبقى بعد فناء والنقاش . ولما بطل هذان الفسمان ، علمنا : أن علة الحاجة [ هي الحدوث . فنبت : أن أفعالنا محتاجة إلينا ، لأجل حدوثها ، وثبت : أن علة الحاجة هي الحدوث . ولما ثبت أن الأجسام محدثة ، كانت علة الحاجة ] (1) إلى الفاعل حاصلة فيها ، فوجب الفطع بافتفارها إلى الفاعل . هذا غمام تقرير هذا الدئيل .

#### والاعتراض عليه من وجوه:

الأول: لا نسلم وقوع أفعالنا بنا. قوله: والدليل عليه: أنه يجب وقوعها عند دواعينا، ويجب بقاؤها على العدم عند صوارفنا. وذلك يفتضي وقوعها بنا وقلنا: القول بأن أفعالنا يجب وقوعها عند دواعينا، ويمتنع وقوعها عند عدم دواعينا: لا يستقيم (1) على قول المعتزلة، والدليل عليه: أن تلك الأفعال إذا كانت [ واجبة ] (1) الوقوع عند حصول هذه الإرادات، وكانت متنعة الحصول عند حصول الكراهات، فحصول تلك الإرادات والكراهات، أن كان من العبد، افتقر العبد في إحداثها إلى إرادات أخرى، ولزم التسلسل وهو عال، وإن لم يكن حدوثها من العبد، بل من الله [ تعالى ، فعندما ] (1)

را) من (س) .

<sup>(</sup>۲) تبدا ( ت ) .

<sup>(</sup>۴) من (ت).

<sup>(‡)</sup> قاماد ( س ) .

<sup>(4)</sup> من (س) ،

<sup>(</sup>١) من (س) .

يحدث الله تلك الدواعي في العبد: كنان القعسل (١) واجب الصندور عنسه وعندما (١) لا يجدثها فيمه، كان القعمل ممتنع الصدور عنه، وحيث لا يكون مستقلا بفعل نفسه ، وذلك ضد مذهب المعتزلة .

السؤال الثاني: سلمنا وقوع تصرفاتنا عند دواعينا ، وامتناع وقوعها عتد صوارفنا فلم قلتم : إن ذلك بدل على كونها واقعة بنا ؟ قوله : « لو لم تكن واقعة بنا ، لجاز أن تقع حال ما نكره وقوعها ، وأن لا تقع حال ما نريد وقوعها » قلتا : لم لا يجرز أن يقال : إنها تقع عند حصول إرادتنا ، لا لمؤثر ولا لمرجع ، بل لمحض الاتفاق . وتقدير هذا السؤال : أن يقال : إن حدوث الحادث لمحض الاتفاق من غير سبب ومرجع ، إما أن يكون معلوم البطلان الحادث لمحض الاتفاق من غير سبب ومرجع ، إما أن يكون معلوم البطلان بالبديهة ، أو ليس كذلك ، فإن كان الحق هو الأول ، فحيئة متى علمنا أن العالم محدث ، علمنا بالضرورة افتقاره إلى الفاعل ، كها هو قول « الكعبي ، وحيئة يصير هذا القياس الذي ذكرتموه ضائعا . وإن كان الحق هو الثاني ، وهو أن امتناع حدوث الحادث لا بسبب لا يعلم ، إلا بالدليل . فحيئة يبقى السائل أن يقول ؛ لم لا يجوز أن يقال : إن افعالنا وإن وقعت عند حصول إرادتنا إلا أنها وقعت على سبيل الائفاق من غير مؤثر أصلا ؟ فإن أثبتنا هذه المقدمة بقياس آخر ، لزم التسلسل وهو محال ،

قإن قالوا: الدليل على فساد هذا الاحتمال: أنه لمو كان وقوع أفعالنا عند حصول إرادتها، وقوعا لمحض الانفاق من غير تأثير مؤثر ولا حصول مرجع أصلا، وجب أن لا يطرد على نسق واحد. لأن الأحوال الاتفاقية لا تطرد، بل تختلف أحوالها. فكان يلزم أنه قد (١) بتفق حدوثها عند كراهاتنا، وأن لا ينفق حدوثها عند كراهاتنا،

فنقول في الجواب عن هذا السؤال: لم لا يجوز أن يقال : أنها وإن حدثت

<sup>(</sup>۱) العبد (ت، س).

<sup>(</sup>٢) وعند، أنْ ثبوتها ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) لا يتفتى ( ت ) .

على سبيل الانفاق ، إلا أنه اتفق في هذه الصورة البواحدة من الانفاقيات أنها بقيت دائمة على نسق واحد ؟ وذلك لأن بتقدير أن لا يكون الحدوث على سبيل الانفاق! عنتما في أول العقل [ لم (") ] يكن كون بعض الانفاقيات دائها على نسق ( واحد ] (") عتنما أيضاً في أول العقل . وحينئذ يسقط هذا الدليل وهذا السؤال واقع على هذا الدليل .

السؤال الثالث: سلمنا أن أنعالنا واقعة بنا . فلم قلتم : إن علة هذه الحاجة هي الحدوث ؟ وتقريره : إنا سنقيم الدلائل الكئيرة في مسألة الحدوث والقدم ، على أن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة إلى المؤثر ، ولا جزءاً من هذه العلة ، ولا شرطا لها .

السؤال الرابع: سلمنا أن حدوث أفعالنا علة لاحتياج أفعالنا إلينا , فلم قلتم: إنه يلزم منه أن يكون حدوث العالم علة لاحتياج المالم إلى الفاعل ؟ وتقريره: إن حدوث أفعالنا عبارة عن حدوث مقيد , بقيد كونه حاصلا في أفعالنا . ولا يلزم من كون هذا المجموع علة للحاجة ، كون الحدوث نقط علة للحاجة .

قبإن قلتم : إنا نعلم بالضرورة : أن ذلك الحدوث ما كان علة لتلك الحاجة لكون ذلك الحدوث الخاص ، بل لمجرد كونه حدوثا . فنقول : فهذا إنما يتم لو ثبت لكم : أن الحدوث من حيث هو حدوث ، علة للحاجة . وإن كان ذلك معلوما بالبدية ، فقد ضاع سعيكم في تقرير هذا الدليل الطويل . وإن كان ذلك معاجاً إلى الحجة . فانتم ما ذكرتم إلا هذا القياس . وقد ظهر في هذا السؤال : أن هذا القياس لا يصبح ، إلا إذا ثبت أن الحدوث من حيث هو حدوث ، علة للحاجة . وحينتذ يتوقف الدليل على المدلول ، والمدلول على الدليل . فيلزم الدور .

[ وهذا تمام الكلام في هذا الموضع , وبالله التوفيق ]<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) الانقلاب (س) . (۳) من (س) . (۱) الانقلاب (س) . (۲) منظ (س) . (۲) منظ (س) .

## العضلب الحادي والعشرونت

# ن إثبات العلم بالصانع بطريقة جدوشالصفات

اعلم: أنا تبل العلم بإمكان [ دوات ](١) الأجسام وقيل العلم بخدوثها: نشاهد حدوث أحوال وصفات ، لا يقدر البشر عليها . فلا جرم يكننا أن تستدل بها على وجود الصانع .

فاعلم: أن الأجسام التي هي المجال لهذه الحوادث المشاهدة المحسوسة : إما أن تكون هي الأجسام الفلكية ، أو الأجسام العنصرية . أما الأجسام الفلكية فهي الأقلاك والكواكب ، والبحث عنها إما أن يقع في كيفية حركانها ودورانها وطلوع الكواكب وغروبها(٢) . وإما أن تقع يحسب الليل والنهاد ، واعتبار أحوال الأضواء والإظلال(٢) وأما تقع يحسب الأحوال المختلفة التي تعرض للكواكب يسبب قربها أو بعدها من سمت الرؤوس ، ويسبب المصالح الحاصلة من الفصول الأربعة .

وأما الأجسام العنصرية فهي إما بسائط أو مركبات. أما البسائط فالبحث [ عن أحوال العناصر الأربعة ](1) وتركيباتهـ وصفاتهـ وكيفية مـ أودع الله تعالى

<sup>(</sup>۱) من (ت) .

<sup>(</sup>٢) أن غروبها ( ت ) .

<sup>(</sup>٣) والأظلال والصلمات ( ت ) .

<sup>(</sup>٤) سقط (س) .

فيها من العجائب والمنافع . وأما المركبات فهي أربعة : الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان . والبحث عن الإنسان ، إما عن تشريح يدنه [ لمعرفة ](١) ما أودع الله فيه من [ الأسرار ](١) والعجائب والغرائب . وإما عن تشريح القوى النفسانية وأحوالها العجيبة من أنواع إدراكاتها وأفعالها .

واعلم: أن هذا النوع من الدلائل أوقع في القلوب وأكثر تأثيرا في العقول ، وأبعد عن جهات الشبهات .

#### [ والسبب فيه . وجوه :

الأول: إن في هذا النوع من الدلائل الحس والخيال معا ضدان العقل فترول ] (الشبهات. والثاني: إنها كثيرة متعارضة بسبب الكثرة، والتوالي يغيد القوة والحزم (الشباث: إن هذه الأشياء إن كانت دلائل من بعض الوجوه، فإنها منافع من وجه آخر. والإنسان مجبول على حب المنافع. فكان حبه لها، وميل طبعه إليها يمنعه من إنكارها، ومن إلقاء الشبهات فيها. والرابع: إنه لا ينقك في شيء من أحواله عن مشاهدة شيء فيها، ومباشرة قسم من أقسامها. وكثرة الممارسة تفيد الملكة الراسخة.

وإذا عرفت هذه الوجوه المقتضية لرجحان هذه الطريقة على سائسر الطرق ، فتقول : لما كان الأمر كذلك ، كانت الكتب الإلهية مملوءة من هذا النوع من الدلائل . لا سيها القرآن العظيم ، وكذلك فياتك متى أوردت أسواعاً كثيرة من هذه الدلائل ، طابت القلوب ، وخضعت (٥) النفوس ، وأذعنت الأفكار ، للإقرار بوجود الإله الحكيم ، ومن أراد الاستقصاء فيه ، فكأنه لا يتم

<sup>(</sup>۱) ان (س) ،

<sup>· (</sup>۲) من (س) ·

<sup>(</sup>٣)سقط (س) .

<sup>(</sup>٤) والحرية (ت).

<sup>(</sup>۵) رصغیت (ت) .

مقصوده إلا بشرح أسرار حكمة الله تعالى في جميع مخلوقاته ، وكبل مبدعاته (١) في عالمي الخلق والأمر ، وحشر (١) الأجساد ، والأرواح . إلا أنا نتبه على معاقد هذه الأجناس [ والأنواع ] (١) بحيث يصبر الإنسان منها قادراً على التقريع والتفصيل. [ ومن الهداية والتوفيق ] (٤).

.

.

<sup>(</sup>۱) بدته (ت) .

<sup>(</sup>۲) وحامي ( ت ۽س ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من (س) .

 <sup>(</sup>١) سِفط (س) .

# العصلب الثافي والمعشرون

ني

### الاستدلال على وجودالإلّها لحكيما لرجيم بكيفية تولدا لاينسان من النطفة

وتقرير هـذا الدليـل أن تقول: نـرى أن بنية الأبـدان مركبـة من أعضاء مختلفة في المقدار والشكل، والترثيب، والصلابة، والرخاوة، ثم إن هذه البنية مع الحتلاف أجزاءها في الصفات والأحوال، نراها متولدة من النطفة.

ثم نقول: هذه النطفة إما أن تكون جسها متشابه الأجزاء في نفس الأمر، وإما [أن يقال] (1) إنه وإن كان متشابه الأجزاء بحسب الحس، إلا أنه مختلف الأجزاء في الحقيقة وذلك لأن المني جسم ينفصل من ذوبان الأعضاء، فينفصل من اللحم جزء [حصلت] (1) فيه الطبيعة اللحمية (1)، ومن العظم جزء حصلت فيه الطبيعة العظمية، وكذا القول في جميع الأجزاء والأبعاض.

واعلم أن كثيرا من الطبيعيين ذهبوا إلى هذا القول، واحتجوا على صحته يوجوه : \_

الأول : عموم اللذة في جميع الأعضاء عند انفصال النطفة .

والثانية : مشاكلة أعضاء المولود لأعضاء الوالمدين في النقصان والبزيادة

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>١) من (١).

<sup>(</sup>۲) الجسبية (ز). ١

والكيفية . لأن المني لما انقصل من كل البدن كانت المسابهة حاصلة في كل البدن ، رلو كان المني لا ينفصل إلا من بعض الأعضاء ، وجب أن لا تحصل المشابهة إلا في تلك الأعضاء .

والثالث: إنه لو حصل الخلل في عضو من أعضاء الوالدين ، فقد مجمل مثله في الولد ، وكذا القول في الشامات والعلامات الموجودة في جلد الوالدين ، فإنه مجصل في جلد الولد مثله ، فهذه الأحوال أمارات قوية ، توهم أن المني إنما انفصل من كل البدن ، لا من بعض اجزائه ، وعلى هذا القول فالجزء الذي ينفصل من اللحم ينعقد لحيا ، والجزء الذي ينفصل من العظم ينعقد عظها ، وإذا عرفت هذا ظهر أن جرم المني ، وإن كان منشابه الأجزاء في الحقيقة ،

وإذا عرفت هذا ، فاعلم أنا نذكر كيفية الاستدلال بتكون البدن من المني على وجود الصانع الحكيم ، على كل واحد من القولين ، أما على القول بأن جسم المني مشابه لللأجزاء في الحقيقة [ فتقرير الدليل : أن نقول : إن جسم المني متشابه الأجزاء في الحقيقة ](1) ونسبة حرارة الرحم ، والقوة الطبيعية [ وتأثيره بالطبائع ](1) والأنجم والأفلاك إلى جميع أجزاء ذلك المني على السوية . والقابل إذا كان منشابه الأجزاء كانت نسبة تناثير الفاعل إلى جميع تلك الأجزاء على السوية على السوية ، فعلى هذا التقدير بجب أن يكون الأثر متشابه [ وأن يكون الفعل متشابه الأجزاء من الطبع والمصقة والخاصية ، ومعلوم أنه ليس كذلك .

وأيضاً: قمذهب الحكياء أن القوة الواحدة إذا عملت في المادة الواحدة ، وجب أن يكون الشكل الحاصل هو الكرة ، فكان يلزم أن يكون بدن الإنسان من جسم واحد متشابه الأجزاء في الطبيعة ، وأن يكون شكله هو الكرة ،

<sup>·(</sup>i) % (i)

<sup>(</sup>۱) خن (۱) .

**<sup>(</sup>۲) س (ز)** .

وحيث لم يكن [ الأمر ](١) كذلك علمنا أن المؤثرية في تكوين بدن الإنسان ليس هو القوة الطبيعية ، بل الإله الحكيم الرحيم .

وأما على القول بأن جسم الذي جسم مركبا من أجزاء مختلفة الطبائع [ فتقول : تقرير هذا الدليل بناء على هذا القول من وجهين :

الأول: كل مركب فإنه ينتهي تحلل بركيبه إلى البسائط، فإذا كان جسم المني مركبا من أجسام محتلفة الطبائع [1] فكل واحد من تلك الأجسام يجب أن يكون [ جسم ] (أ) يسيطا في نفسه ، والقوة العاملة في تلك المادة اليسيطة لا تقبل إلا شكلا متشابها ، وهو الكرة ، وحينشذ يلزم أن يكون جسم الإنسان مشكلا بشكل كرة ، مضمرم بعضها إلى البعض ، ولما لم يكن الأمر كذلك ، فقد فسد هذا القول .

والوجمه الشاني: إن جسم المني جسم رطب ، والجسم الرطب لا محفظ وضع الأجزاء وترتيبها ، فالجزء الذي يكون مادة للدماغ جزء مخصوص ، والجزء الذي يكون مادة للدماغ جزء مخصوص ، والجزء الذي يكون مادة للقلب جزء آخر . وإذا كان الجسم الرطب لا محفط الرضع والترتيب ، فلعل الجزء الذي هو مادة للقلب ، محصل فوق الجزء الذي هو مادة للدماغ ، محصل في الوسط . وحيئذ بجب أن بتولد ذلك الإنسان بحيث يصير قلبه فوق ، ودماغه في الوسط ، وحيث لم يكن الأصر كذلك [ البتة ] (1) علمنا : أن حصول جواهر هذه الأعضاء ، وحصول ما بها من النرتيب ، إنما كان بتخليق إله قدير حكيم عليم ، لا بتأثير الطبائع والأفلاك . فإن من لا يكون عليا حكيها امتنع أن تصدر عنه الأفعال المحكمة المتقنة [ الموافقة يكون عليا حكيها امتنع أن تصدر عنه الأفعال المحكمة المتقنة [ الموافقة للمصالح ] (9) وهذا دليل قبوي كامل . ولقوة ظهوره ، ذكره الله تعالى في

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>·(</sup>i) نه (i) ·

<sup>·(</sup>i) 5·(f)

<sup>(</sup>٤) من (3) ،

<sup>(</sup>a) من (ز).

القرآن العظيم ، في أكثر من ثمانين موضعا(١) .

فإن قيل: السؤال عليه من وجوه:

الأول: لم لا يجوز أن يقال: إن كبل واحد من أجزاء الرحم نخصوص بخاصية لأجلها ، توجب حدوث الكيفية المخصوصة في الجزء الذي يتصل به من المنى ، فيكون تولد الأعضاء المختلفة لهذا السبب ؟

السؤال الثاني: لم لا يجوز أن بقال: حلَّ في جسم المني قوة خصوصة ، وهي المسماة بالقوة المولدة هي الني أفادت هذه الآثار المختلفة وفعلت هذه الآثار العجيبة ؟ فإن قالوا : هذا محال لأن هذه القوة الحالة في جسم المني ، المسماة بالقوة المولدة ، إما أن يكون لها علم بوجود المتافع والمصالح وقدرة على تحصيل الوجه الأصلح الأصوب من التركيبات الموافقة ، وإما أن يقال : هذه القوة قوة لا شعور لها [ بشيء ] (الله ولا قدرة لها على تحصيل من الشعور والإدراك ،

أما القسم الأول: فهو باطل. إذ لو كان الأمر كذلك، لكانت تلك القوة عللة يوجود المنافع والمصالح، والمضار، والمقاسد، وقادرة على تحصيل المنافع، ودفع المضار، ولكانت هي التي خلقت هذا البدن، وركبت هذه البنية على هذا التركيب العجيب، والتأليف الغريب، لكنا نعلم بالضرورة أنه ليس الأمر كذلك لأن القوى البدنية، والنفس الإنسانية [ في حال كمال العقل، وفي حال كمال البدن أكمل حالا مما كانت في أول الأمر حال ما كان البدن نطفة، فلها لم تقدر النفس الإنسانية ] حال كمالها على شيء من هذه الأحوال، فلهي الحالة التي كانت في غاية النقصان والتصور. كيف يعقل أن يقال: إنها

 <sup>(</sup>١) من ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَانُ مَنْ صَلَالَةُ مِنْ طَيْنَ ثُمْ جَعَلْنَاءُ نَطَفَةً فِي قرار مكين .
 ثم خلقنا النطقة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضغة عظاماً فكسوئـا العظام لحماً ثم أنشأنـاه خلقاً آخر قنيارك الله أحسن الخالفين ﴾ [ المؤمنون ١٢ - ١٤ ] .

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>·(</sup>i) in (t)

قدرت على هذه الأفعال [ العجيبة ](١) ؟ وأما القسم الثناني: وهو أن يضال: القوة المولدة قوة خنائية عن الشعور ، والإدراك ، والفهم . فنقول : فعلى هذا [ التقدير ](١) تكون قوة منوجبة للذاتها ، أثنوا من الأثار من غير شعور ، ولا إدراك ، ولا قصد ، والمادة بسيطة متشابهة ، وحينئذ تنرجع الإلنوامات المذكورة من كون ذلك الإنسان كرة واحدة ، أو كرات مضموم بعضها إلى بعض ، من غير أن يكون وضع الأعضاء وترتيبها معتبرا ، بل يكون متعسر الترتيب ، واقعا كما تقع الأشياء الاتفاقية (١) وكل ذلك باطل .

أجناب السائل عنه: إن كثيراً من الأطباء ، والقبلاسفة يقبولون : إن الطبيعة حكيمة [وإنها](1) كاملة الحكمة ، والقدرة ، والمعرفة . وإذا كنان هذا قولاً قاله بعض الناس ، فها الدليل على فساده ؟ منامنا : أنها ليست موصوفة بالعلم والقدرة ، لكن لم لا يجوز صدور الأفعال المحكمة المتقنة عنها ؟

### ويدل على أن الذي ذكرناه محتمل وجهين (ه) :

الأول: إن الأفعال الصناعية ، إذا صارت ملكات راسخة في النفس ، وبلغت إلى حد الكمال والنمام ، فإن العقلاء إذا أرادوا وصفها بالتمام والكمال شبهوها بالطبيعة ، فيقولون : إن هذا العمل صار طبيعياً له ، وهذه الحرفة صارت طبيعة له ، ولولا أنه تقرر في عقولهم : أن أفعال الطبيعة أكمل وأقوى وأتم ، لما شبهوا الصناعة بالطبيعة ، حال بحاولة وصفها [ بالكمال والنمام ].

والثاني: إن من لم يعلم حرفة الكتابة ، أو حرفة ضرب الطنبور ، فإنه ما دام بجتاج في الإتيان [(١) بتلك الأعمال إلى الرؤية في نقش نقش ، ونقر لقنو ،

<sup>(</sup>۱) من (G).

<sup>(</sup>۲) من (س):

<sup>. (</sup>٣) المتعاقبة وذلك بأطل (ز) . .

<sup>(</sup>٤) من (٤) .

<sup>(6)</sup> الأصل : رجره.

<sup>(</sup>١) من (٥) -

فإنه لا يكون كاملاً في تلك الحرفة ، ولا ماهراً في تلك الصنعة ، أما إذا بلغ [حد] (١) الكمال ، والتمام في الحرفة ، فذاك إنما يكون إذا استغنى عن التأمل في حرف حرف ، ونقر نقر ، ويصير متمرساً على الإتسان بذلك العمل بمقتضى الطبيعة ، وهذا يدل على أن عمل الطبيعة في غاية الكمال والتمام .

السؤال الشاك: أن نقول ! إن دلّ ما ذكرتم على أن هذا التركيب لم يصدر إلا من إله العالم ، فههنا ما يدل على فساده ، وذلك لأن هذه التركيبات العجيبة كما أنها حاصلة في تركيب بدن الإنسان ، فهي أبضاً حاصلة في تركيب بدن الإنسان ، فهي أبضاً حاصلة في تركيب بدن البعوض ، والبق ، والنمل ، والدود ، فلو قلنا : بأن هذه التركيبات لا يحصل إلا بإيجاد حالتي العالم . ألزمناه بأن نقول : بأن نولد الدود في النجاسة لم يحصل إلا بإيجاد (؟) إله العالم ، وكذلك القول في تولد جميع الحيوانات الحسيسة القدرة ، وذلك بعيد ، لأن إله العالم على جلالة قدرة ، يبعد أن يتولى إيجاد هذه الحيوانات الحسيسة

السؤال الرابع: سلمنا أن بدن الخلق (٣) لا يتكون إلا بتخليق فأعل حكيم ، فلم لا يجوز أن يقال : ذلك الخالق هو فلك من الأفلاك ، وكوكب من الكواكب ، وهي أحياء ناطقة عالمة حكيمة ، ثامة الحكمة كاملة العلم ؟ فيا لم تبطلوا هذا الاحتمال ، لم يتم دليلكم في إثبات الإله الحكيم

السؤال الخمامس: إن خالق أبدان الحيوانيات شيء آخر سوى الأفلاك والكواكب، قلم لا يجوز أن يقيال: خالقها روح من الأرواح الفلكية، مشل نفسن، أو عقل ، أو ملك من الملائكة، على منا هنو مذهب الهذاب. قباتهم يعتقدون أن المدبر (أ) لكل طرف [ من أطراف] (أ) الأرض ولكبل بقعة من

4 35

: . . .

. . . .

<sup>(</sup>١) من (س)،

<sup>(</sup>۲) بتغلیق (س).

<sup>(</sup>۴) الحيوانات (س).

رع) المؤثر (س).

<sup>(</sup>۵) من (س) ۰

بقاع العالم : روح سماوي (١) على التعيين ، ثم إنهم لأجل هذا الاعتقاد بنوا لكل واحد من تلك الأرواح ، [ هيا كلا وصورا ، وزعموا : أنها تجري مجرى التمثيال لذلك الروح(٢) ] ثم يسالغون في تعظيم [ ذلك] (٢) ويتزعمون : أن تلك الملائكة بأسرها عباد الله ، وأن البشر ليس لهم أهلية عباد الله [ تعالى] (1) بل النابة القصوى في حقهم عبودية المبلائكة ، المذين هم عباد الله . فيه لم تبطئوا بالدليل هذا الاحتمال ، لم يحصل مقصودكم [والله أعلم] (٥) .

والجمواب : قوله : ه لم لا مجوز أن مختص كمل وأحد من أجزاء السرحم بخاصة ، لأجلها يفيد الأثر المخصوص، ؟ قلنا : إن الحس يدل على أن الرحم متشابه الأجراء في الطبيعة والخاصية ، وأيضاً : فأكثر الأعضاء المختلفة في القوة (١٦٠ والصفة إنما تتكون في داخل البدن وأجزاء الرحم لا تلاقي شيئاً منها .

قوله : ولم لا يجوز أن يكون المؤشر في حدوث منذه الأبدان [ أن يكون] ١٢٠ هو القوة الطبيعية المولدة ؟

قلنا: نحن نعلم بالضرورة أن القوى الطبيعية الموجودة في أعضائنا ليس فا الحكمة التامة ، والقدرة التامة ، ونعلم بالضرورة أن الخالي عن العلم والقدرة لا يمكنه إيجاد مثل هذه البنية المشتملة على هذه المناقع العجيبة ، وكل ما يذكر في تقرير هذه المقدمة ، فهو بجري مجرى إيضاح الواضحات ، كلُّ ما يذكره الحصم في إبطالها فهو يجري مجري إنكار البديهيات.

وقد صنف محمد بن زكريا الرازي كتاباً في إقامة الدلالة على وجود الإله الحكيم بواسطة بندن الإنسان ، وقبال في أول تلك الرسالة : « من رأى إسريقاً وتأمل في كيفية تركيبه ، فرأى رأس الإبرين كالقمع الواسع ، ورأى بنيته معتدلة في الضيق والسعة ، ورأى عروته على شكل هصوص ، ثم علم أن رأسه

<sup>(</sup>١) سماوات (س).

<sup>(</sup>٢) من (س) الصحيح هياكل.

<sup>(</sup>س) من (۳)

<sup>(4)</sup> من (س)،

<sup>·(</sup>i) نن (i) ·

<sup>(</sup>١) الصورة (س).

<sup>·(</sup>Y) من (Y)

الواسع يصلح لأن ينصب الماء فيه ، وعلم أن بقية بنيته الواقعة على الحد المتوسط [ في السعة]. (١) والضيق ، صالحة لأن تخرج الماء منه بالقدر المعتدل ، وعلم أن عروقه صالحة لأن ترجد [ بالبد] (١) فمن كان عقله سلياً عن أصناف الأفات ، نقياً . قطع بأن هذا الإبريق المركب من هذه الأجزاء الصالحة لهذه المنافع ، لم يتكون بنفسه ، ولم يتخلق بذاته . وأيضاً : لم يتكون بنجسب الطبيعة الحالية عن الشعور والإدراك ، بل يقطع بأن فاعلاً عالماً قادراً علم أن الانتفاع لا يتم إلا بهذا الإبريق في المقاصد المخصوصة [ إلا عند حصول هذه الأجزاء الثلاثة على هذه الصفات المخصوصة] (١) أما الرأس الواسع فلأجل أن يسهل صب الماء في الإبريق ، وأما الثقبة المعتدلة في البلبلة فليحسن خروج الماء منه بالقدرالمعتدل ، وأما العروة فليسهل أخذها بالبد عند الحاجة إلى استعماله . فلما علم ذلك الفاعل الحكيم أن الأنتفاع بالإبريق لا يكمل إلا عتد حصول هذه الصفات الثلاثة ، لا جرم ركب ذلك الحكيم خلقه هذا الإبريق على هذا الوجه الصفات والهيئة الموافقة لهذا المقصود » .

ثم إن محمد بن زكريا بعد أن ذكر هذا المقال الحسن ، الموافق للمقصود ، شرع في شرح آثار حكمة الرحمن (٤) في تخليق بدن الإنسان ، وذكر بعض ما فيه من التركيبات العجيبة والهبآت المطابقة للحكمة والمصلحة ، ثم قبال بعدها : و وصريح العقل شاهد بأن هذه العجائب والبدائع في تركيب هذا البدن لا يمكن صدورها إلا عن قادر حكيم خلق هذه البنية بقدرته ، وأحكمها بحكمته ع .

واعلم أن هذا البيان الذي ذكره (٥) محمد بن زكريا في هذا الموضع بيان حسن كامل ، وعند هذا يظهر للمقل السليم : أن هذه الوجوه المتكلفة المذكورة في بيان أنه يجوز صدور هذه الآثار العجيبة الحاصلة في تخليق بدن الإنسان عن الطبيعة المحضة ، الخالية عن العلم والقدرة : وجوه ضعيفة خسيسة جاربة

<sup>(</sup>۱) سَ (ز) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (*ز*) ،

<sup>(£)</sup> الله تعالى (س)،

<sup>(</sup>٥) ذكر، هذا الرجل في هذا الموضع (س).

مجرى إخفاء قرص الشمس بكف من التراب.

قال [ تعالى] (١) في الكتاب الإلمي : ﴿ أَلَمْ نَخَلَقُكُم مِن مَاء مهين ؟ فَجَعَلناه في قرار مكين ، إلى قدر معلوم ، فقيدرنا فتعم القادرون ، ويل يومئلا للمكذبين ﴿ (١) فقوله : و قجعلناه في قرار مكين ، إلى قدر معلوم ، معناه : أن طبيعة المني تقتضي النقل والزوال ، إلا إذا دبر خلقه في الرحم [ تدبيراً عجبباً يقتضي استمساك تلك القطرة . في الحريم . إنا دبرنا خلقة ذلك العضوي (١) بحيث يقتضي استمساكها إلى حد معين ، وزمان معلوم ، وهو المدة التي يحتاج الجنين فيها إلى الإستكمال والتمام ، فإذا تم البدن وكملت الخلقة ذال ذلك الاستمساك ، وبطل ذلك الحفظ ، وانقلبت الطبيعة الحافظة المسكة إلى مرسلة غرجة ، وعند ذلك ينفصل الولد عن الرحم نقوله : وإلى قدر معلوم ، إشارة إلى أن بقاء ذلك الجسم في الموضع المعلوم ، عتداً إلى مقدار الحاجة ، فإذا أن بومئلاً للمكذبين في يعني من عرف أن هذه أفصال واقعة على وجه الحكمة ، والرحمة ، وإفاضة النعمة . ثم إن إنساناً لو أضافها إلى طبيعة لا شعور لها ولا ورجاحداً للمعارف البقينية (على من الأفعال ، كان ذلك مكذباً بالعلوم البديهية ، ورحاحداً للمعارف البقينية (١) ، فيكون مستحقاً للويل والبلاء .

وأما قوله: « لم لا يجوز أن يضاف ذلك إلى الطبيعة ، بسبب أن الناس يضيفون الأفعال الحسنة إلى الطبيعة » ؟ قلنا: دفع البديهيات لأجل التمسك بكلمات يذكرها بعض أهل العرب باطل . قوله: « يلزم إضافة تخليق جميع الحيوانات إلى خالق العالم » قلنا: وهكذا نفول: وأما ما يتعلق بالحسن والقبح فالكلام فيه ميأي بالاستقصاء . قوله: « لم لا يجوز أن يكون المياشر لتخليق هذه الأبدان هو الأفلاك والكواكب » ؟ قلنا: لا شك أن هذا الاحتمال قائم ،

<sup>(</sup>١) من (س)-

<sup>(</sup>٧) يدل و ويل. . النخ و في (ز) كلمة الآية في (س) وهي في سورة الرسلات ٧٠ - ٢٤ .

<sup>·(</sup>i) in (ii)

<sup>(</sup>٤) في (ز) كان مكذباً بالضرورة ، جاحداً للمعارف البديمية . .

لكنا 11 بينا أن الأجسام متماثلة ، فحينئذ يظهر لنا : أن اختصاص كل فلك ، وكل كوكب بصفيته المعينة [ وخاصيته المعينة] (1) إنما كان بتخليق الإله الحكيم ، وعلى هذا التقدير فيلا يضرنه هذا الكيلام . وأما قبوله : « لم لا يجوز أن يكون فاعل هذه التركيبات عقل ونفس » ؟ قلنا : هذا الاحتمال قائم . إلا أنا نقول : ذلك العقل أو النفس ، إن كان ممكن الوجود افتقر إلى السبب، والدور والتسلسل باطلان ، فلا بد من الانتهاء إلى واجب الوجود لذانه [ وإن كان ذلك الشيء واجب الوجود] (1) فهو المقصود .

واعلم أن الحرف المدات للحاجات والفسرورات ، لا تندفع إلا بالانتهاء ، إلى واجب الوجود لذاته ، فلهذا السبب جاء في الكتاب الإلهي قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ إِلَى رَبِكَ المُنتهي ﴾ (٣) .

ومن تـأمل عـلى الوجـه الحقيقي عرف أن هـذه الكلمة ينبـوع الخيرات ، ومركز المصالح والساعادات [ وبالله التوفيق] (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) بن (س)،

<sup>(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>٣) النجم / الآية ٤٢ .

<sup>(</sup>١) من (س).

#### الفصليرالثالث والعشرون

ني

## إِمَّامَةِ الدِيْلِيَّةِ عَلَى مِجْوِدِ إِلَّهَ الْعَالَمُ بِتَأْدِعَلَى عِدويث الصِفّات مِن طَرِيقِهُ آخِرِ

اعلم أن الطريق الذي ذكرناه في الأستدلال بحدوث بدن الإنسان هو استدلال بحال [ من الأحوال.

وههنا طريق شبيه به ولكنه استدلال بحال (١) ] من أحوال عالم الأفلاك ، ومن المعلم : أن الأستدلال بأحوال ذلك العالم على وجود الإله أظهر وأقوى . كما قال في الكتاب الإلهي : « لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس (١) . وهذا الطريق هو الذي كان يعول عليه قدماء الفلاسفة في إثبات الإله ، لهذا العالم . قالوا : حصل في هذا العالم أدوار لا نهاية لها ، وحوكات لا أول لها ولا آخر ولا بد لها من فاعل ، وفاعلها يكون قوياً على أنعال لا نهاية لها ، وفاعلها يكون قوياً على أنعال لا نهاية لها ، وعنا أر يكون جسماً أر جسمانياً ، فوجب الاعتراف بحوجود ليس بجسم ولا بجسماني ، وهو المحرك لمذه الأفعال ، والكواكب . وذلك الموجود هو الله تعالى .

واعلم أن هذا الدليل مركب من مقدمات :

المقدمة الأولى : في إثبات حركات لا أول لها ولا آخر لها . والحكماء عولوا

<sup>(</sup>۱) من (ن).

<sup>(</sup>۲) غائر ۹۷.

<sup>(</sup>۲) أنعال (ز).

في إثبات هذا المطلوب على أن الزمان مقدار الحركة ، ثم قد يثبت<sup>(1)</sup> أن الـزمان يمتنع بأن مجصل له أول وآخر فوجب الاعتراف بوجود حركة لا أول لها ولا آخس لها .

ومقدمات هذه الحجة مشهبورة [ وقال المصنف رحمة الله عليه] (١): وعندي أنه بمكن تقريره بطريق آخر بناء على أصول الفلاسفة ، فيقال : لا شك أن ههنا حركات وتغييرات ، فهذه الحوادث لا بند لها من سبب ، وسبب هذا الحادث إما أن يكون قديماً أو حادثاً فإن كـان قديمـاً فإمـا أن يتوقف إلحـاقه لهـذا الحادث على شرط، أو لا يتونف فإن لم يتوقف فحينتند قد كان هذا القديم موجوداً من الأزل [ إلى الآن] (٢) من غير صدور هذا الحادث عنه ثم صدر(١) هذا الحادث من غير أن يتميز هذا الوقت عن سائر الأوقات ، بما لأجله صار أولى بحدوث هذا الحادث، وهذا يقتضى رجحان المكن لا لمرجح وهو محال، فثبت أن بتقدير أن يكون السبب المؤثر في حدوث هذا الحادث موجبوداً قديمـاً ، إلا أنه يجب الاعتراف بأن تأثيره في وجود هذا الحادث مشروط بشرط حادث ، فحينشدٍ يرجع الأمر إلى القسم الشاني وهو أن [ الأشر]() الحادث لابعد له من سبب حادث . ثم الكلام في ذلك الحادث كالكلام في الأول فيفضى هذا إلى التسلسل وإما أن يحصل [ التسلسل في أسباب ومسببات توجد دفعة واحدة وهـ و محال ، وإما أن لا محصل](١) بحيث يكون كل واحد منها مسبوقاً بأخر لا إلى أول ، وذلك هو الذي تقول به القلاسفة ، ويذهبون إليه . وعند ظهور هـ ذا المعنى قد ثبت لهم وجود حوادث لا أول لها ، ووجود حركات لا بداية لها .

وأما المقدمة الثانية : وهي قولهم : هذه الحوادث لابعد لهما من مؤثر [ وفاعل وموجد] (١٠) فتقرير هذه المقدمة مبني على أن الجسم يمتنع أن يتحرك لنفسه أو لذاته ، والكلام في هذه المسألة مذكبور في العلم الطبيعي عمل سبيل

 <sup>(</sup>١) ثم ثبت (س) . (٥)

<sup>(</sup>۲) من (۵) . (۲) من (س)،

<sup>(</sup>٢) سَعْطَ (س) وفي (ز) من الأول ، (٧) من (ز) .

<sup>(</sup>٤) ثم صدر عنه من . . . ألخ (ز).

وأما المقدمة الثالثة: فهي بيان أن القوة الجسمانية لا نقرى على أفعال غير متناهية (٢) ، وتقرير (١) هذه المقدمة : أن كل قوة جسمانية فهي حالة في محل متحيز (٥) وكل متحيز (٥) منفسم ، بناء على نفي الجوهر الفرد ، وكل ما كان حالا في محل منفسم . فهو منفسم ، وكل قوة جسمانية ، فهي منفسمة . إذا ثبت هذا فنقول جزء تلك القوة إما أن لا يقوى على شيء أصلاً ، أو يقوى عليه الكل ، أو يقوى على أن يقال ، والمؤسسام الثلاثة باطلة . وإنما قلننا : إنه يستحيل أن يقال : إن جزء القوة لا يقوى على شيء أصلاً [ الأن تلك القوة ليس إلا تلك الأجزاء ولا يقوى على شيء أصلاً ] (١) فوجب أن يقال : إن مجموع تلك القوة لا تقوى على شيء أصلاً ، فيلزم أن يقال : إن المقوة على الشيء ، هذا خلف ،

وأما القسم الثاني : وهوأن يقال : إن جزء القوة يقوي على تمام ما تقوى عليه كل القوة فهذا أيضاً [ محال الأنه يازم أن يكون الكبل مثل الجنوء من غير تفاوت أصلاً ، وذلك محال.

وأما الثالث (٢) : وهو أن يقال : إن جزء القوة يقوى على بعض ما يقوى عليه الكل . فنقول : إذا كنان الأمر كذلك ، فإذا فرضنا أن كل تلك القوة وجزءها أخذا في التحريك من مبدأ معين ، فحيت في يلزم أن يتناهى فعل الجزء ، وإذا كان كذلك ففعل الكل يكون أضعاف (١) فعل الجزء بجرات متناهية ، وأضعاف المتناهي متناهي ، قوجب [ أن يكون] (١) فعل القوة متناهياً [ فثبت] (١) أن القوى الجسمائية بجب أن تكون أفعالها متناهية ، ويمتنع صدور

| (1) 1 × (2) 5          |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| · (i) نه (ii)          | (۱) من (س).                      |
| · (V) •• (V)           | (٢) الأنمال المتناهية (ز).       |
| (٨) موصوفاً بصفات (١). | (۲) ريژ ياد (س) -                |
| - G) i/ (1)            | <ul><li>(٤) مشحرك (س).</li></ul> |
| -(00) (mr) (mr)        | (٥) متحرك (ص).                   |

أفعال غير متناهية عن القوة الجسمانية .

نقد ظهر من هذا الوجه صحة هذه المقدمات . وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل وجود حركات غير متناهية ، وثبت بالدليل أنه لا بد لها من مؤثر يؤثر فيها ، ومن موجد يوجدها ، وثبت بالدليل أن موجد الأفعال الغير متناهية يمتنع أن يكون جسياً أو جسمانياً فلم يبن إلا الاعتراف يوجود موجود ليس يجسم ولا بجسماني ، وهو المحرك لأجرام الأفلاك والكواكب ، وهو المحرك للعناصر بحسب أمتزاجاتها التي لا بداية لها ، وذلك الموجود هو إله العالم ومدبر العالم ، وهذه الطريقة كان قدماء [ الفلاسفة من (۱) أصحاب أرمنطاطا ليس يعولون عليها في إثبات الإله لهذا العالم .

واعلم أن مذهب المتكلمين: أن القول بوجود حوادث لا أول لما محال ، وأنه بجب انتهاء الحوادث إلى حادث هو أول الحوادث. ودلائلهم كثيرة سنذكرها في مسألة الحدوث والقدم. إلا أنا نذكر ههنا واحداً من تلك الدلائل ، فنفول: إن الدليل على أن [ الأمر] (٢) كما ذكرناه ; أن ماهية الحركة وحقيقتها: أنها انتقال من حالة إلى حالة ، وكل ما كان كذلك فإن حقيقته تقتضي أن يكون مسبوقاً [ بالحالة المنتقل عنها ، وكل ما كان كذلك ، فإن حقيقته تقتضي أن تكون مسبوقة بغيرها ، وأما [ حقيقة ] (١) الأزل وتفي الأولية فهي تقتضي أن لا تكون مسبوقة بغيرها ، وإذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا حركة موجودة في الأزل ، فهي لكونها حركة ، إما أن تكون مسبوقة بغيرها ، أو لكونها أزلية يجب أن لا تكون مسبوقة بغيرها ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، وهو محال . فيثبت تكون مسبوقة بغيرها . وذلك يوجب الجمع بين النقيضين ، وهو محال . فيثبت بهذا البرهان : أنه لا بعد للحركات من أول ، ومن بعداية ، وإذا ثبت هذا فنقول : إنه قبل ذلك الموتا الذي هو أول الحركات ، إما أن يقال : كانت هذا فنقول : إنه قبل ذلك الموتا الذي هو أول الحركات ، إما أن يقال : كانت

ر(۱) من (*(*)،

<sup>(</sup>۲) من (<del>ز</del>)،

<sup>· (</sup>۵) ن (۴)

<sup>(</sup>٤) مقط (س). والأول (ز).

الأجسام بأسرها معدومة ثم وجدت وتحركت ، أو يقال : الأجسام وإن كانت موجودة إلا أنها كانت واتفة ساكنة ، فلها جاء ذلك الوقت أحدث في حركاتها السريعة ، بعضها إلى الشرق ويعضها إلى الغرب ، وبعضها إلى الشمال ، وبعضها إلى الجنوب . وعلى كلا التقديرين قصريح العقل يشهد بافتقارها إلى إله يحركها ويدبرها . وأما إن قلنا : إنها كانت معدومة [ محضة] (١٠ ثم وجدت وتحركت ، فالعقل يقضي بافتقارها إلى الموجد ، وأما إن قلنا : إنها كانت موجودة ، (١ ولكنها كانت واقفة ثم ابتدأت من ذلك الوقت بالحركة قإن العقل أيضاً يقضي بافتقارها إلى المحرك والمدبر ، فثبت أن حركات الأفلاك تدل على جميح الاعتبارات ، على افتقارها إلى مدبر يدبرها [ وعرك يحركها . واعلم أن الفلاسفة . قالوا : حركات الأفلاك لا أول لما ، فوجب افتقارها إلى محرك يحركها ، واجلم أن الفلاسفة . قالوا : حركات الأفلاك لما أول . هركها ، ومدبر يدبرها إلى محرك أيضاً أن يقال : هذه الحركات إما أن فوجب افتقارها إلى محرك ومدبر . ويكن أيضاً أن يقال : هذه الحركات إما أن يقال ; إنه لا أول لما ، وإما أن يقال ; لها أن يقال .

فإن قلنا : إنه لا أول لها وجب افتقارها إلى الإله الذي ليس بجسم ولا بجسماني بالبطريق الذي ذكره الفلاسفة ، وإن قلنا : إن ثلك الحركات لها بداية ، ولها أول ، وجب أيضاً افتقارها إلى المؤثر المحرك بالطريق اللذي ذكره المتكلمون .

فظهر أن على جميع التقديرات لابد من الاعتراف بوجود إلى لهذا العالم يبديره ويتصرف فيه كيف [ شاء ](٤) وأراد : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكُ اللهُ رَبِ العالمين ﴾(٥) [ وبالله التوفيق ](١) .

<sup>(</sup>۱) من (س).

<sup>(</sup>٢) معدومة (س).

<sup>(</sup>۲) من (س).

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(°)</sup> الأعراف \$0.

<sup>(</sup>٦) خن (٦)

### الغضالب المابع والعشرومن

# في تغريط ينية أخرى في إنبا شالإ له تعالى لهذا المناق

اعلم أن من تدبر في أجزاء العالم الأعلى والأسفل ، ظهر له أن هذا العالم ميني على الوجه الأصلح والأصوب والترتيب الأفضل والأنقن (١) ، وصريح المعقل شاهد بأن وقوع الشيء على هذا الوجه لا يكون إلا بتدبير حكيم عالم . فهذا الطربق بدل على وجود الإله لهذا العالم ،

ولنذكر ضوابط هذا الباب فنقول: محل الاعتبار، إما أن يكون هو العالم الأعلى أو العالم الأسفل، فإذا كنان محل الاعتبار هو موجودات العنالم الأسفل فهذا يقع على وجوه: أحدها: [ العجائب الكثيرة التي أودعها الله تعالى في بدن الإنسان. وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب تشريح بدن الإنسان.

وثـانيها ع<sup>(۲)</sup> : العجـائب الكثيرة التي أودعهـا الله تعالى في روح الإنسـان ونفسه ، وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب النفس .

وثالثها : عجائب أحوال الحيوانات ، وتفاصيلها ، وهي مذكورة في كتاب الحيوان .

ورابعها: عجائب أحوال النبات ، وهي مذكورة في كتاب النبات .

<sup>(</sup>١) والأليق (س).

<sup>(</sup>٢) ان (س) .

وخامسها: عجائب أحوال المعادن ، وهي مذكورة في كتاب المعادن . أعني خواصها وتأثير بعضها في بعض ، وتولد العجائب والغرائب من كيفية المتزاجاتها . وكتب الأكثرين ندل على أحوال كثيرة منها .

وسادسها : عجائب الأثار العلوية .

وسابعها: عجائب طبقات العناصر. وهي مذكورة في كتاب صفات العناصر.

وشامنها: العجائب الحاصلة بسبب المناسبات المعتبرة بين تلك الأشياء وكيفية معونة كل واحد في حفظ نوع الباقي ، وأما إذا كان محل الاعتبار: هو العالم الأعلى ، فالبحث فيه من وجوه :

الأول : معرفة طبائع الأفلاك والكواكب .

ثانيها ؛ معرفة مقاديرها ، وعين كل واحد متها .

وثالثها: معرفة حركاتها المختلفة بحسب العلول والعرض ووقوع تلك الحركات على الوجه الأصوب والأصلح. وهي خسة وأربعون نوعا من الحركات، وذلك لأنه يعرض لكل واحد من الكواكب السبعة ست حركات إلى ست جهات مختلفة:

إحداها : من المشرق إلى المغرب . وثانيها : من المغرب إلى المشرق .

وثالثها : من الجنوب إلى الشمال . ورابعها : من الشمال إلى الجنوب .

وخامسها: من الأعلى إلى الأسفل . وسادسها: من الأسفل إلى الأعلى .

نيكون جملتها: اثنين وأربعين نوعا من الخركة ، ويعرض للكواكب الثابئة حركتان ، وللفلك المحيط حركة واحدة فتلك خمسة وأربعون نوعا من الحركة ، ولكل واحد ولكل واحد منها [ مقدار خماص في السرعة والبطء والجهة ، ولكل واحد

منها ] (1) تأثير خاص ، في منافع هذا العالم ، لمو لم توجد لاختلت مصالح هذا العالم ، ولا شك أن هذه الترتيبات العجيبة لم تقع لذات الجسم فهي بتدبير مدبر حكيم عليم .

رابعها: ارتباط أحوال العالم الأسفل بأحوال حركات الأجرام العالية ، فإن بسبب الحركة اليومية يتعاقب الليل والنهار مع كثرة ما فيها من المصالح ، وبسبب الحركة الشهرية الحاصلة بسبب القمر تكون المصالح وبسبب الحركة السنوية (١) الحاصلة بسبب الشمس ، تحصل الفصول الأربعة التي لا يعرف كمية مصالحها إلا الله تعالى .

وخامسها: كيفية ارتباط أحوال هذا العالم بحركة الشمس [ بسيرها ، وبيان أنه جعل الشمس ] (٢) سلطان عالم الأجسام وجعل سائر الكواكب كالرعبة لها وربط بسيرها أحوال البحار والجبال ، ومواضع العمران ، ومواضع الخراب من الأرض .

وسادسها: التأمل في أحوال الكواكب الثابتة ، وفي أحوال الكواكب السيارة . واليقين حاصل بأنه تعالى أودع في كل واحد منها حكيا باهرة ، وأسرارا عجيبة ولا سبيل للعقول البشرية إلى معرفتها إلا في القليل القليل .

واعلم أن هذا النوع من البحث بحر لا ساحل له ، وليس في شيء من الكتب بيان هذا النوع من الدلائل كيا في القرآن ، فإنه محلوء من هذا النوع من البيان . قال الله تعالى فو إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السياء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السياء ، والأرض لأيات لقوم يعقلون في (3) .

<sup>(</sup>۱) بن (س) .

<sup>(</sup>۲) اليومية (س).

<sup>(</sup>۴) من ( س ) .

<sup>(4)</sup> البقرة ١٦٤ .

فهذه الآية مشتملة على ثمانية أنواع من الدلائل . فالثلاثة الأول من الدلائل الفلكية ، وهي قوله تعالى : ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار﴾ والخمسة الباقية من الدلائل ، هي دلائل عالم العناصر ، وهي قوله تعالى : ﴿ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ﴾ ثم ذكر بعده دلائل النبات نقال : ﴿ وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا به الأرض بعد مونها ﴾ ثم ذكر بعده دلائل الحيوان فقال ﴿ وبت فيها من كل دابة ﴾ ثم ذكر دلائل الأثار العلوية وذكر فيها نوعين : الرياح والسحاب . فقال : ﴿ وتصريف الرياح والسحاب . فقال : ﴿ وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السهاء والأرض ﴾ ولما ذكر هذه الدلائل الثمانية قال : ﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾ . ونختم هذه الفصول بخاتمة عظيمة النفع ، وهي أن الدلائل التي ذكرها الحكهاء والمتكلمون وإن كانت كاملة قبوية ، إلا أن هذه الطريفة المذكورة في القرآن عندي : أنها أقرب إلى الحق والصواب ، وذلك لأن تلك المدلائل دقيقة ، وبسبب ما فيها من الدقة انفتحت أبواب الشبهات ، وكثرت السؤالات .

وأما الطريق الوارد في القرآن فحاصله راجع إلى طريق واحد وهو المنع من التعمق ، والاحتراز عن فتح باب القيل والقال ، وحمل الفهم والعقل على الامنكثار من دلائل العالم الأعلى والأسقل . ومن ثرك التعصب ، وجرب مثل تجربتي ، علم أن الحق ما ذكرته ، ولما ثبت أن هذا الطريق الذي ذكره الله في القرآن أنفع ، وفي القلوب أرجح (١) ، لا جرم أفردنا له بابا مستقلا ، وهو القسم الثاني من هذا الكتاب . ونسأل الله تعالى الهداية والرحمة والإرشاد إلى الحق ، يفضله . فإنه خير موفق ومعين .

<sup>(</sup>١) أرقع (س) .

القسئ النَّاني مِنَ الْمِزْةِ الْأُوَّابِ مِنَ عُلِمُ لَهُذَا الْكِنَابُ فِي تَفْصِيْلِ الدَّلَائِلِ اللَّالَّةِ عَلَىٰ وَجُودِ الْإِلَّهِ الْقَدِيمِ الدلائِل المُوَّجُودَة فِي عَالِمَ الْأَفْلَاكُ وَعَالَمَ الْعَنَاصِرُ

|     |   | <u>.</u> |
|-----|---|----------|
|     |   |          |
|     |   |          |
|     |   |          |
| · - | • |          |
|     |   |          |
|     |   |          |
|     |   |          |
|     |   |          |

### المغصيلي الأولي

# ني بيان أن الايتكثارين هذه الدلايُكان أهم لهمات

اعلم . أن الدلائل قد تكون قطعية ، وقد تكون إقداعية . وألاستكشار من الدلائل الإقداعية قد ينتهي إلى إقادة القطع . وذلك لأن الدليل الإقداعي الواحد قد يفيد الظن ، فإذا أنضم إليه دليل(١) ثان ، قوي الظن ، وكلما سمع دليلا آخر ازداد الظن قوة ، وقد ينتهي بالآخرة إلى حصول الجزم واليقين .

وهذا المعنى هو أحد الفوائد التي ذكرها صاحب المنطق في تعليم قوانين الجدل . قال: ﴿ لَا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّ أَفَادَتُ اللَّظْنُونَ ﴾ [لا أن تلك الظنون ؛ إذا قويت فقد تنتهى إلى حد اليقين ﴾.

فيثبت: أن الجدل قد يقوم مقام البرهان في إفادة اليقين. وأولى المواضع برعاية الاحتياط فيه، والمبالغة في التقرير، وإزالة الشكوك، والشبهات: معرفة الإله المدبر الحكيم، ولما بالغنا في تقرير الدلائل العقلية في القسم الأول، أردنا أن نجمع الدلائل الطاهرة الجلية المتبادرة إلى الأفهام في هذا القسم، ليكون ذلك سعيا في القوز بهذه السعادة بأقصى ما يقدر عليه [ وبالله التوفيق ](٢).

<sup>(</sup>١) دليل بأن الظن (م) .

<sup>(</sup>۲) بن (ط س) .

#### الغصلي المثالجين

# ني

# حِكَايِدُ كَلِمَاتٍ مَنقُولًا عَن أَكَابِر النَاسِ فِهَذَا الْبَابِ.

فالأول: روى أن النبي ﷺ قبال لعمران بن الحصين: «كم لك من إله »؟ قال: عشرة. قال: « فمن لنعمك وكرمك والأمر العظيم الذي ينسزل بك »؟ قال: الله ﴿ تعالى ](١) فقال عليه السلام: « فها لك من إله إلا الله » .

الشاني: روى أن بعض الزنادقة أنكر الصانع عند جعفر بن محمد الصادق. فقال جعفر: ما حرفتك؟ فقال التجارة. فقال: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. هاجت في بعض البحر؟ قال: نعم. هاجت في بعض الأيام رياح هائلة، فكسَّرت السفن، وغرَّقت الملاحين، فتعلقت أنا ببعض ألواح السفينة، ثم ذهب ذلك اللوح عني، فوجدت نفسي في تلاطم الأمواج، حتى اندفعت إلى الساحل، فقال جعفر: مذ كان اعتمادك من قبل على السفينة والمسلاح، وعسلى اللوح، فلها ذهبت هذه الأشيساء عنسك، هسل أسلمت والمسلاح، وعسلى اللوح، فلها ذهبت هذه الأشيساء عنسك، هسل أسلمت قبل على النجاة؟ قال: بل كنت أرجو النجاة. قبال: من ترجوها؟ قسكت الرجل، فقال جعفر: إن إلهك هو الذي قبال: عن ترجوها؟ قسكت الرجل، فقال جعفر: إن إلهك هو الذي السلامة.

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

<sup>(</sup>Y) من (س).

<sup>(</sup>٣) من (س).

واعلم أن هذا الدليل مأخوذ من القرآن ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا رَكُبُوا فِي الفَلْكُ دَعُوا الله مخلصين له الدين﴾(١).

الثالث: كان أبو حنيفة سيفا على الدهرية وكانوا ينتهزون الفرصة في قتله فبينها هو قاعد في مسجده يوما إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله . فقال فم : أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما شئتم . فقالوا: هات . فقال : ما تقولون في رجل يقول لكم : إني رأبت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأثقال ، قد احتوشها في لجة البحر أمواج متلاطمة ، ورياح مختلفة ، وهي في هذه الأحوال تجري مستوية ، ليس لها ملاح يجربها ، ولا متعهد يحفظها . هل يجوز ذلك في العقل ؟ قالوا: لا ، هذا شيء لا يقبله العقل . فقال : أبو حنيفة يا سبحان الله إذا لم يجز في العقل سفيئة تجري من غير متعهد ولا حافظ ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها ، وسعة أطرافها ، وتباين أكنافها من غير صائع وحافظ ؟ فبكوا جيما ، وقالوا : صدقت .

واعلم أن هذه الدلالة مأخوذة من قوله سبحانه : ﴿ وَمِن آيَاتُهُ أَنْ تَقُومُ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهُ ﴾ (٢) ومن قوله تعالى ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد نرونها ﴾ (٢)

الرابع: سألوا الشافعي [ رضوان الله عليه ] (أ) عن الدليل عن الصانع فقال: ورقة الفرصاد طعمها ولونها ، وربحها ، وصبغها : واحد ، تأكلها دودة القز فيخرج منه الإبريسم ، ويأكلها النحل فيخرج منه العسل ، وتأكلها الظباء فيتعقد في نوافجها المسك ، وتأكلها مسائر الحيوانات فتفضل مع العفونة والفساد . فالذي دير هذه الأجسام على هذه المناهج العجيبة : هو الله ميحانه .

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الروع ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الرعد ٢ .

<sup>(\$)</sup> من (س)،

الخامس: سئل جعفر الصادق [رضي الله عنه ] (١) عن هذه المسألة أيضاً فقال: شاهدنا قلعة حصينة ملساء، ظاهرها كالفضة المسبوكة، وباطنها محلوء من الذهب المذاب [والفضة المذابة] (١) ثم انشقت الجدران، وخرج من القلعة حيوان سميع بصير. فلا بد من مدبر يدبره، وصانع يخلقه، وعنى بالقلعة: البيضة، وبالحيوان: الفرخ.

السادس: سأل هارون الرشيد مالكما عن ذلك، فاستدل باختلاف الأصوات، وتردد النغمات، وتفاوت اللغات، وهو مأخوذ من القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَاحْتَلَافَ ٱلسَنْتُكُمُ وَالْوَانِكُمْ ﴾ (٢) .

السابع : سئل أبو نواس عن هذه المسألة فقال :

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

الشامن: سئل أعرابي عن الدليل ، فقال: البعرة تدل على البعير، والروث على الجمير، وآثار الأقدام على المسير، فسهاء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، أما تدل على العليم القدير؟

التاسع: قبل لطبيب: بم عرفت ربك؟ فقال: بإهليج مخفف أطلق، ولعاب ملين أمسك. وقبال آخر: عرفته بحيوان صغير، وضع السم في أجد طرفيه، والشفاء في طرفه الأخر. وعنى به النحل.

العاشر: مثل أبو حنيفة عن الدليل مرة أخرى فقال: اصبروا فإن قلبي مشغول ببعض المهمات، وإذا فرغت منه أخبرتكم (أ) بذلك [ الدليل ] (أ) فقالوا: وما ذلك المهم ؟ فقال : إن أمتعتي من ذلك الجانب من دجلة، وإن

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>۲) بن (ز)۔

<sup>(</sup>۱۲) الروم ۲۲.

<sup>(</sup>١) أجب لكم (ز).

<sup>(</sup>a) من (j).

بعض السفن تذهب بنفسها إلى ذلك الجانب وتلك الأمتعة تقع في تلك السفينة من تلقاء دُواتها ، وغتلى السفينة من تلك الأمتعة [ وتعود إلى هذا الجانب ، وتخرج الأمتعة من تلقاء نفسها ، وتفع على الأرض ، وإن تلك السفينة ] (أ) تعود مرة أخرى إلى ذلك الجانب . فقلبي متعلق . بهذا [ المعنى ] (أ) المهم ، فاصبروا إلى أن يتم . فقالوا يا أبا حنيفة . هذا الكلام لا يقوله إلا معتوه . قال : ولم ؟ قالوا : لأن حدوث هذه الأحوال ، وظهور هذه الأفعال لا يعقل إلا بحافظ يحفظها ، وفاعل يدبرها . فكيف يعقل حدوثها من غير فاعل ؟ فقال : أبو حنيفة : فالأن أقررتم بوجود الإله . لأن أحوال هذا العالم ليست أقبل درجة من أحوال هذه السفينة . فإذا كان صريح العقل شاهد بأن هذه الأحوال لا تتم من أحوال هذه المعقر ، فأولى أن لا تتم أحوال هذا العالم إلا بمدبر ومقدر ، فأولى أن لا تتم أحوال هذا العالم إلا بمدبر ومقدر ، فأولى أن لا تتم أحوال هذا العالم إلا بمدبر ومقدر ؟

واعلم أن مقصود أي حنيفة من هذا الكلام : النبيه على أن العلم بالتقار الحادث [ إلى المحدث علم بديهي ] (٢) ضروري غني عن الدليل .

الحادي عشر: سئل جعفر بن محمد مرة أخرى عن الدليل فقال: أقـوى الدلائل على وجوده: وجودي [ وذلك لأن وجودي](1) حدث بعــد أن لم يكن. قله فاعل.

ويمتنع أن يقال: فأعل وجودي أنا. لأنه لا يخلو إما أن يقال: أنا أحدثت نفسي ، حال ما كنت موجودا ، أو حال ما كنت معدوما . فإن أحدثت نفسي حال ما كنت موجودا فالموجود أي حاجة به إلى الموجد ؟ وإن أحدثت نفسي حال ما كنت معدوما [ فالمعدوم ] (a) كيف يكون موجدا للموجود ؟ فلال هذا على أن الصائع الفاعل لوجودي : موجود غير غيري .

<sup>(</sup>۱) من (ز).

<sup>(</sup>۲) من (س)،

<sup>(</sup>۱۳) من (س)،

<sup>(</sup>٤) من (س)،

<sup>(</sup>a) من (G)،

الثاني عشر: سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١) عن الدليل [ نقال: الدليل عليه ] (١) نقص العزائم ، ونسخ الهمم ، وتقرير هذا الدليل: هو أن الإنسان يسعى في تحصيل شيء من المطالب [ على أقصى الوجوه ] (١) ويتعذر عليه ذلك وقد لا يسعى في تحصيله البتة فيحصل . فلو كان حصول هذه الأحوال بسعيه ، لوجب أن يحصّل ما سعى في تحصيله ، وأن يمتنع ما سعى في امتناعه ، ولما كان الأمر بالعكس من ذلك . علمنا: أن تدبير أحوال هذا العالم ، وتقدير حوادثه يتعلق بحكمة موجود قهر بقدرته قدر العباد .

الثالث عشر: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الدليل. فقال: إن الناس يبالنون في تعظيم الأعاجم [حيث استخرج وا] (1) علم الشطرنج فإنهم وضعوا طريقا عجيبا، يظهر في الرقعة المختصرة أنواعا من اللعب والمماسات غير متناهية. ثم قال: وإن رقعة وجه الإنسان أصغر من رقعة الشطرنج، وإن ثلك الماسات (4) الموضوعة في بيوت الشطرنج قد تنتقل من بيت إلى بيت، وأما الأعضاء الموضوعة في رقعة وجه الإنسان فإنها لا تنتقل عن أمكنتها. ثم مع هذه الأحوال، فإنك لا ترى إنسانين في المشرق، والمغرب بتشابهان في صورة الوجه البتة. وهذا يدل على كمال قدرة هذا الخالق المصور. حيث أظهر الأنواع التي لا نهاية لها من التفاوت، في هذه الأجسام القليلة الموضوعة في هذه الرقعة الصغيرة.

واعلم أنك إذا وقفت على هذه الدقيقة علمت أنه لا بوجد إنسانان تتشابه صورتاهما البتة ، ولا بوجد إنسانان تتشابه أحوالها حتى أن كل واحد لا بد وأن يخالف صاحبه في الطبع والخلق والمشي وفي كور العمامة . وفي الخط ، والكتابة ، والحظ من السعادة والشقارة . وهذا باب واسع وبحر لا ساحل له .

<sup>(</sup>١) كرم الله وجهه (س).

<sup>(</sup>٢) من (س).

<sup>(</sup>۲) من (<del>(</del>).

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(</sup>a) الناسيات (j).

الرابع عشر: قبل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ فقال: لا أعبد ربا لم أره. فقبل له: كيف رأيته؟ فقال: ما رأته [ العيون بمشاهلة العيان ، ولكن رأته ] (1) القلوب بحقائق العرفان . فقبل له: صف ربك . فقال: إن ربي لطيف الرحمة ، كبير الكبرياء ، جليل الجلالة ، قبل كل شيء ، وليس له بعد ، ظاهر لا بتأويل المباشرة ، باطن لا بالمباعدة ، صميع بلا آلة ، بصير بلا حدقة ، لا تحده المسائرة ، ولا تأخذه السنات ، القدم وجوده ، والأبد أزليته . الذي أين الأين ، لا يقال له : كيف .

الحامس عشر: قيل لذي النون المصري: بم عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي ، ولولا ربي [ أخبرني ] (1) لما عرفت ربي .

واعلم أن معنى الكلام: أنه سبحانه غرص شجرة المعرفة في أراضي الأرواح، فهذه الشجرة أرضها الطاعة، وماؤها العبودية، وأغصانها اللذكر، وثمرتها الفكر، فمن واظب على هذه الأعمال وجد هذه الآثار، ولولا أنه سبحانه ملأ الأرواح من معرفته، وأنار القلوب بمحبته، وإلا فكيف يليق بكف من التراب، معرفة رب الأرباب؟ وهذا الكلام الذي ذكره ذو النون مأخوذ من قول [ النبي على ]

والله لولا الله منا المتدينا \* ولا تصلفتنا ، ولا صلينا

السادس عشر: كان رجل مضطجعاً في ظل شجرة فسقطت ورقة من تلك الشجرة على رجهه ، فتعجب من كيفية تولد هذه الورقة الخضراء الناعمة من تلك الخشبة اليابسة الكثيفة ، فقال: من الذي أنبث الورق على الشجر؟ وفنام فرأى في منامه كأن قائلاً يقول: الذي أنبث الورق على الشجر] (3) هـو

<sup>(</sup>۱) بن (س)،

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>۴) بن (i) ،

<sup>(</sup>٤) من (س)،

الذي شق على الوجه اليصر.

ويقرب من هذه الحكاية أن النبي يُخْيَرُ : كان يقرأ في سجدة التلاوة : « سجد وجهي للذي خلقه [ وصوره] (١) وشق سمعه وبصره بحوله وقوته » وكان علي ابن أبي طالب يقول : سبحان من بصرني بشحم ، وأسمعني بعظم ، وأنطقني بلحم (١) .

السابع عشر : كان بعض الملوك قد وقع في قلبه شبك في وجود الله تعالى ، وكان له وزير عاقل ، وكانت العادة جارية بأن ذلك الموزير كان يتخذ لذلك الملك ضيافة في كل سنة مرة واحدة فأمر الموزير في بعض المفاوز المخالية بوضع الزرع والضرع فيها ويأجراء المياه الجارية وبناء البساتين الطبية ، ووضع المقصور العالية . ثم حضر السلطان في تلك المواضع فتعجب السلطان ، وقال للوزير : كيف عمرت هذه المواضع ؟ فقال الوزير : أطال الله بقاء السلطان إني ما عمرتها ، ولكنها كانت خراباً قفراً الى هذه الأيام الفريية ، ثم إنا لما عدنا وجدنا هذه الأشياء حدثت من تلقاء نفسها من غيريان ولا مصلح ، فاشتد فضب السلطان ، وقال : كيف يليق بمثلك أن يهزأ بي ؟ فقال : أطال الله بقاء السلطان ، إذا كان حدوث هذا القدر من العمارة بلا معمار ولا مصلح ممتنعاً ، فحدوث العالم الأعلى والأسفل مع كثرة ما فيها من العجائب ، والغرائب بلا موجد (٢) ولا مدبر أولى بالامتناع ، فانتبه السلطان من هذا الكلام ، وعاد إلى المدين الحق.

الشامن عشر : سئل جعفر بن محمد [ الصادق] (1) عن الدليل نقال للمائل : أخبرت عن حال هذا العالم ، لو كان له مدبر [ ومباشر] (1) وحافظ .

<sup>(</sup>١) من (١).

<sup>(</sup>٢) في (س) : أبصر بشحم .

<sup>(</sup>۴) بقادر (ش).

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>(</sup>٥) من (ز).

أما كان يزيد حاله حينئذٍ على هذه الأحوال الموجودة ؟ وإذا كـان الأمر كـذلك ، فهذه الأحوال وجب أن تكون دالة على أن لها [ إلهاً] (١) مدبراً حكيماً .

التاسع عشر : روي عن النبي على أنه قال : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » وجاء في التوراة : « يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك » (١٠) وعند هذا قال أهل التحقيق : من عرف نفسه فقد عرف ربه ، لا بطريق المساواة بل بطريق المخالفة ، يعني من عرف نفسه بالحدوث ، عرف ربه بالقدم ، ومن عرف نفسه بالامكان عرف ربه بالوجوب .

ومن عرف نفسه بالتركيب [ والتأليف] (٣) عرف ربه بالوحدانية والفردانية ومن عرف [ نفسه ](٤) بالجهل والعجز والحاجة ، عرف ربه بالعلم والقدرة والاستغناء . وعل هذا الباب ففس ،

العشرون: روي أن الموق بالله لما حجّ ، وكان قد حضر عنده جمع من المنجمين مثل أي معشر البلخي ، وما شاء (\*) الله وغيرهما . فقال لهم : إني السمع أنكم تدعون أن الإنسان يضمر في قلبه ضميراً ، وأنتم تستخرجون ضميره (\*) وأنا أضمرت الأن ضميراً فاستخرجوه . ثم إن أولئك المنجمين استخرجوا طالع الوقت ، وقال كل واحد منهم كلاما ، فلم يوافق كلام أحد منهم ، فقال أبو معشر البلخي : أضمرت ذكرت الله . فقال : صدقت . فأخيري كيف عرفت ؟ فقال : لأنك لما أضمرت أخذت ارتفاع الوقت (\*) فوجدت نقطة الرأس وسط السهاء ، ونقطة الرأس شيء لا يرى ذاته ، ويرى أثار خيره ورحته [ ووسط السهاء أرفع موضع في الفلك . فعرفت أتلك أضمرت ذكر موجود لا ترى ذاته ويرى آثار خيره ورحته (\*) وذلك الموجود هو أرفع

<sup>(</sup>۱) من (3).

رب من روي. (۲) عشمل أن المعنى من إرمياء ۱۱ : ۱۸.

را) من (i) *،* 

<sup>(</sup>i) من (i)،

<sup>(</sup>٥) الكلمة غير راضحة .

<sup>(</sup>١) سقط (س) ويدلمًا الضمير[ أنه ].

<sup>(</sup>٧) الارتفاع ( ز ) .

<sup>(</sup>٨) من (س).

الموجودات . وليس أرفع هذه الموجودات إلا الله تعمالي . فعرفت بهمذا الطريق أنك أضمرت ذكر الله تعالى ، فأحسن القوم منه هذا الكلام .

واعلم . أن أمثال هذه الوجوه فيها كثرة ، والقدر الذي ذكرناه ينبه على البقية [ والله أعلم بالصواب ](١) .

<sup>·(</sup>i) v((i)

#### الغصلب الثالث

# ني تعربيالدوليُزالتِي تذكرها أُصناف طوانعُدْ إلعالم

اعلم . أن أصناف العلوم وأقسامها كثيرة ، ولكل واحد من أصناف العلماء طريق يختص به في إثبات معرفة الله تعالى . ونحن نعدها :

الطائفة الأولى: العلباء الباحثون عن تتواريخ أهل الدنيا ، ومعرفة الأحوال الماضية من أحوال هذا العالم:

ودليل هذا الصنف من العلهاء على إثبات الإله لهذا العالم من وجهين.

الأول : قالوا إن البحث عن تـواريخ أهـل الدنيـا يدل عـلى أنه لم يـوجد تحت قبة (١) السهاء طـائفة منهم . كثيـرة معتبرة ينكـرون وجود الله تعــالى . وإنحا النزاع الواقع بين الخلق في الصـقات ،

أما الأعتراف بوجود شيء يدبر هذا العالم . فأمر متفق عليه بين الكل ، والذي يدل عليه : أن أهل العيالم فريقان : منهم من (٢) يعترف بنبوة الأنبياء ، ومنهم من ينكر النبوة .

أما المعترفون بنبوة الأنبياء [عليهم السلام](") فلا تزاع في أنهم معشرفون

<sup>(</sup>١) أديم (س).

<sup>(</sup>٢) منهم من يقول تعترف (س).

<sup>(</sup>٣) س (٥).

بـوجود الله تعـالى . أما المسلمـون فالأمر بينهم ظاهـر ، وأما اليهـود فاعتـرافهم يوجود الإله تعالى أظهر من أن يحتاج إلى البيان والذكر .

والذي يذكرونه كثيراً قولهم: و الوهيم. ادرناي. آهيا شراهياًه (١٠). وكل ما في التوراة من معجزات موسى عليه السلام فهو بعينه دليل وجود الإله تعالى، وكان موسى يقول: و الهكم هو الذي أي بهذه العجائب، وأظهر عجائب الغرائب، وأما النصارى فاعترافهم بوجود الإله ظاهر، ويقولون: و أبداً، إلها ، ربا ، قديساً و والتفاوت بين السريانية وبين العربية (١٠) قليل. وأما المجوس: فإنهم يسمون الله تعالى بلغتهم: (١٠) أهرمن، أو يزدان. يزعمون: أنهم إغا جعلوا النار قبلة صلاتهم. لأن النار جسم مشرف عالى قاهر، وهذه الصفات تتناسب مناسبة غير بعيدة لصفات جلال الله من بعض الوجوه، فلهذا السبب جعلوا النار قبلة صلاتهم، وخصوها بحزيد من التعظيم، وقال (١٠) زدشت في كتاب و زند أوسنا، وهو الكتاب الذي زعم أن الله أنزله عليه: وتبدو لهم بهيئة أهرمن و (١٠).

والأعاجم كانوا يقولون « خداي » [ وترجمته بالعربية : أنه بتفسه جاء يعنى أنه بذاته وجد ، وحصل(١٠) وتقسيره : أنه واجب الوجود لذاته .

<sup>(</sup>١) في الأصحاح الثالث من سفر الخروج : و وقال الله أيضاً لموسى : هكذا تقول لبني إسرائيل : يبوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله اسحن ، وإله يعقوب ، أرسلني الكم . هذا أسمى إلى الأبد ؛ وفي نفس الأصحاح قبل ذلك : و فقال موسى لله : ها أنا آن إلى بني إسرائيل ، وأقول لهم : إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا في : ما اسمه ؟ فماذا أقول لهم ؟ فقال الله لموسى : أهيه الذي أهيه ) [ خروج ٣ : ١٣ - ] وفي النوراة وردت كثيراً هذه العبارة : ١ وكلم الحرب موسى قائلاً : كلم بني إسرائيل وقل لهم . . ، وفي الإنجبل : و تأجابه يسوع : إن أول كمل الوصاية هي : بنا إسرائيل : ألرب الهارب واحد ، [ هرقس ١٢ : ٢٩] .

<sup>(</sup>٢) السريانية ( الآرامية ) والعبرية . والعربية : الفروق بينهم قليلة جداً .

 <sup>(</sup>٣) يقول الشهرمشاني في و الملل والنحل و : ( ثم إن الننية اختصت بالحجوس و حتى أثبتوا أصلين اثنين مديرين قديمن يقتسمان الحبر والشر و والنقع والفير و والصبلاح والفساد و يسمون أحدهما النور و والأخر الظلمة و وبالفارسية : يزدان وآهرمن و.

<sup>(</sup>٤) وقال بزداد شيئاً في كتاب لا بستا (ز) وفي (س) كتاب لا بستا ـ والتصحيح من الشهرستاني ـ .

<sup>(</sup>٥) عبارة (ز) : ويكمان تلمسية فلو من . وعبارة (س) وتبدو لهم بهيئة هرمز .

٠(i) إن (i)

فهذه الطوائف الأربع وهم الطوائف المعتبرون ممن يقر بنبوة الأنبياء عليهم السلام كلهم مطبقون متفقون على الإقرار بوجود الله تعالى (١٠). .

#### وأما سائر الطوائف :

فأحدها : أهل الجاهلية : وهم العرب الذين كانوا مُـوجودين قبـل ظهور الإسلام ، وكلهم كانوا مطبقين على الإقرار بوجود الإله (١) ، والدليل عليه [ قوله تعالى (٢٠ حكاية عنهم : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : الله كه (٤) وقال تعالى : ﴿ أَفِي الله شك ؟ فاطر السموات والأرض (٥) وكانوا يطلقون لفظ الإله على الأوثان، أما لفظ الله فها كانوا يذكرونه إلا في حق الله تعالى

والصنف الثاني: من أصناف أهل الدنيا: [ الهند، وكلهم مطبقون على الإقرار بوجود الإله الحكيم الرحيم ، ولذلك فإنهم يبالغون في العبادة ويحرقون أنفسهم بالنار ، على حب الله تعالى ،

والصنف الثالث: من أهل الدنيا ](١٠): الزنوج وهم أبعد طوائف أهل الدنيا [ عن العقل(٢) ] . ومع ذلك فهم مقرون بوجود إلـه العالم ، ويقـولون : ملكوي جلوي (٨) ومعناه : الرب الأعظم .

والصنف البرابع : من أهمل الدنيما : الترك ، وهم مقبرون بوجمود الإله تعالى فيقولون: به ينكري (٩) ، يعنى الرب واحد، وقد يقول بعضهم: إلغ بايات , ومعناه الغني الأعظم .

والصنف الحامس : أهل الصين . ولهم علو عظيم من الإقرار بـوجـود الإله المدير الحكيم.

<sup>(</sup>۱) س (۵) -

<sup>(</sup>١) الإله (س).

<sup>(</sup>٢) الله تعالى (س).

<sup>(</sup>۳) من (س).

<sup>(</sup>٤) الزمر ٢٨.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم ١٠.

<sup>·(</sup>٢) من (٧)

<sup>(</sup>٨) ملكوي جاري (ز).

<sup>(</sup>۱) به ینکری (i).

والصنف السادس: الروم والبربر، والقبط، والحبشة، وهؤلاء الغالب عليهم النصرانية. وفيهم المسلمون. وعلى التقدير فهم مقرون بوجود الإله تعالى.

والصنف السابع: اليونانيون ، وهم كانوا كالمشعوذين بهذا العلم [ والعمل عليه ] (١) وما طلبوا علماً من العلوم الدقيقة ولا بغوا بحثاً من المباحث النفيسة إلا ليتوسلوا به إلى معرفة [ وجود الإله تعالى ومعرفة] (١) صفات كبريائه ،

فهذا هو ضبط [ أصناف] (أ) أهل الدنيا ، وكلهم مطبقون على وجود الإله .

والتواريخ القديمة دالة على أن أهــل الدنيــا من الدهــر الداهــر ، والزمــان الأقدم ، هكذا كانوا وما كان فيهم أحد ينكر وجود الإله تعالى .

وإذا ثبت هذا فنقول: إن من المعلوم بالضرورة أن عقل [ جيع] (1) أهل المشرق والمغرب في مدة سبعة آلاف سنة ، أو أقل ، أو أكثر: أزيد من عقل واحد مغمور بين الخلق . فعلي هذا لو اتفق لإنسان واحد شبهة ، أوشك في وجود الإله [ تعالى] (\*) فيجب أن يقطع بأن ذلك الشك أو الشبهة لقصور عقله وقلة فهمه ، لا لعدم المطلوب . فإن صريح العقل شاهد بأن عقول جملة الخلق في هذه الدهور المتطاولة ، كانت أكمل من عقل هذا الواحد . فهذا طريق قوي جلي في إثبات العلم بوجود الإله الحكيم ، بشرط أن يعترف الإنسان بأن عقله أقل من عقل الكل [ونسأل أناه الرحمة] (١) .

والوجه الثاني: من دلائل هذه الطائفة : أن أصحاب الشواريخ لما بحثوا

<sup>(</sup>۱) بن (س).

<sup>(</sup>۲) بن (س)،

<sup>(</sup>۲) ان (j) <sub>د</sub>

رز) بن (t) .

<sup>·(</sup>i) من (ii)

<sup>(</sup>١) من (س).

عن أحوال الدنيا وفتشوا عن أعبارها ، وجدوا أن كل طائفة كان تمسكهم بمبودية الله أشد ، وكان اشتغالهم بعبادة الله أكثر ، وكانت مواظبتهم على ذكر الله [ تعالى ] (أ) وعلى الفكرة في دلائل الله أكثر ؛ كانوا في الدنيا أحسن ذكرا ، وأطول أعماراً ، وأكثر خيراً ونعمة ، وأبعد عن الشرور ، والأفات ، وأقرب إلى دوام الخيرات والسعادات . وكل من كان أبعد عن طاعة الله ، وأكثر استغراقاً في طلب الدنيا وحبها ، كانوا إلى الملاك والشرور أقرب ، وإلى الوقوع في الأفات والمخافات أوصل . وهذه أحوال لا يصرفها إلا من طالت تجربته في أحوال أهل الدنيا ، وكثرت فكرته في كيفية أحوالهم ، وطالع أيضاً كتب الشواريخ ، وعرف أحوال الماضين من المقرين والمنكرين ، قانه يقطع بعد التجربة التي ذكرناها وبعد الأفكار التي أرشدنا إليها : أن الأمر كها ذكرناه ، وأنه الشبهة في حقيقة ما ادعيناه .

#### ومما يقوى ذلك وجوه:

الأول : إن وقرع الظلمة ، وطلاب الدنيا في أنواع القتل والنهب ، أكثر من وقوع أهل العلم والعمل ، في تلك الأفات .

الثاني: إن المدرسة الحقيرة [ المبنية] (") لأهل العلم ، والرباط الحقير المبني لأهل الطاعة قد يبقى مائتي (") سنة أو ثلثمائة سنة ، وأما القصور العالية ، والأيتية المشيدة التي للملوك ، فإنها لا تبقى إلا زماناً قليلاً ، وذلك يدل على ما قلناه .

الثالث: إن باني المدارس والرباطات، كلم كان أقرب إلى الدين والطاعة ، كانت أبنيته أبقى .

الرابع : إن ذكر أهل (1) العلم وأهل الدين أبقى من ذكر الظلمة وأهل الشر .

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>Y) بن (س).

<sup>(</sup>٣) مئة (س).

<sup>(\$)</sup> أمل الذين والطاعة (س).

الخامس: إن ميل القلوب إلى أهل الدين ، والطاعة ، أكثر من ميلها إلى أهل الدنيا ، وكل ذلك يدل على أن كل من كان أوغل في عبودية الله ، كان أقرب إلى الخيرات ، ولما رأينا بحسب هذه التجربة أن الإقرار بالإلهية ، والاعتراف بوجوب الطاعة والخدمة ، كمال السعادات في الدنيا . فهذا من أدل الدلائل عنى وجود الإله الرحيم الحكيم .

وهذا النوع من الدلائل كئير في القرآن العظيم . قال الله تعالى : ﴿ لَقَدَّ كَانَ فِي قَصْصَهُم عَبْرَةَ لَأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ (١) وقال : « كم تركوا من جنات وعيون ﴾ إلى قسوله : ﴿ فيا بكت عليهم السهاء والأرض ، وما كانوا منظرين ﴾ (١)

وبالجملة: فلما دلت المشاهدة والتجربة على أن الاعتراف بهذه المعاني سبب لانفتاح أبواب السعادات [ والإعراض عنها سبب لانفتاح أبواب الآفات] (٢) علمنا أن الطريق الحق والمنهج الصدق هو الإقرار بوجود الإله الحكيم الرحيم. فهذا هو الإشارة إلى الدلائل المستنبطة من علم التواريخ على وجود الإله لهذا العالم.

الطائفة الثانية: طوائف أصحاب الرياضيات وأرباب المكاشفات:

واعلم أن طريقهم يدل على وجود الإله الحكيم الرحيم من أنواع :

المتوع الأول : أن نقول : إن صريح العقل شاهد بأن الموجودات على ثلاثة أقسام : الأجسام ، وصفات الأجسام ، والذي لا يكون جسماً ولا حالا في الجسم .

أما القسمان الأولان فهما اللذان يسميان الجسمانيات .

وأما القسم الأخير : فهو المسمى بالروحانيات ، فثبت بهذا التقسيم : أن الموجودات إما جسمانية ، وإما روحانية . إذا عرفت هذا فنقول : إن فطرة جميع

<sup>(</sup>۱) برسف ۱۱.

<sup>(</sup>٢) الدخان ٢٩.

<sup>(</sup>۲) من (ز)،

العقلاء الكاملين تشهيد بأن الموجودات المروحانية موجودة . وأنها مع كونها موجودة فهي أعلى ، وأكمل وأشرف من الموجودات الجسمانية .

والذي يدل على ما ذكرناه وجوه اعتبارية .

فالأول(1): إن كل إنسان كان استغرافه في حب الجسمانيات أكثر ، وكان شغفه بوجدانها والوصول إليها أشد ، كان عند العقلاء من الناس أكثر حقارة وأكمل خساسة ، وكل من كان إعراضه عن الجسمانيات أكثر ، وكان النفاته إليها أقل ، وكان شغفه بالفكر في طلب المعارف أثم ، كان عند كل الخلق أعلى حالا ، وأكمل درجة . والذي يقرر هذا : أنهم إذا اعتقدوا في إنسان أنه جعل أيامه وذكره ، وفكره وقفا على تحصيل المطعوم والملبوس والمنكوح ، وصار بالكلية معرضا عن الأحوال الروحانية ، فإن كل عاقل يقضي عليه بأنه من البهائم ، وأنه خارج عن صفة (٢) الإنسانية ، وينظرون إليه بعين الحقارة والإهانة ، ولا يقيمون له في نظرهم البئة (٢) وزناً .

وأما إذا اعتقدوا فيه أنه معرض عن طلب هذه الجسمانيات ، وقليل الميل إليها ، وعديم الالتفات إليها ، فإنهم يعظمونه ويعشرفون لـه بوجـوب التعظيم والاعتراف بالتقديم .

واعلم: أن هذا الحكم غير هنص بالعقلاء والأكياس من الناس بل جميع طوائف أهل العالم مطبقون متفقون على هذا الحكم، وهذا يدل على أن جميع الحلق مطبقون على تحقير الجسمانيات، وعلى تعظيم الروحانيات. بل نقول: إن الأجلاف من الترك والهند والزنج، مقرون بهذه الأحوال، لأنهم بحترمون شيوخهم ويعظمونهم، وما ذاك إلا أنهم اعتقدوا فيهم أنهم بسبب طول العمر عرفوا ما لم يعرفوه، ووقفوا على ما لم يقفوا عليه، فلأجل هذا الحيال بحترمونهم حتى إذا أحسوا من بعض الشيوخ بأفعال لا تليق بالمشايخ، فإنهم ببالغون في

<sup>(</sup>١) هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني بأتي بعد قليل ، وهو عن الجسمانيات .

<sup>(</sup>٢) مرتبة (س)،

<sup>(</sup>۲) من (ز).

إهانته واذلاله ، ويزيدون إهانته على إهانة الصبيان ، وكل ذلك يدل على أن إهانة الجسمانيات ، وتعظيم الروحانيات أمر مركوز في العقول ، مغزوز في النفوس ، يعترف به أهل الملل والنحل ، ويقر به جميع طوائف أهل العالم بل نزيد ونقول : إن الصبيان إذا رأوا الأكابر من الناس بخشونهم ، ويفرون منهم ، وما ذاك إلا لأجل إن روحانية الأكابر أقوى من روحانية الأصاغر بل نزيد ونقول : إن السباع القوية ، والبهائم الشديدة إذا رأت الإنسان قانها تهابه وتحتشمه ، مع أن الإنسان بالنسبة إليها في غاية الضعف ، وما ذاك إلا لأن الصفات الروحانية مهيبة معظمة بالطبع ، السباع والبهائم الشديدة القوية ، والبهائم الشديدة القوية ،

فثبت بهذه التنبيهات : أن تعظيم جانب المروحانيات على الجسمانيات كالأمر المنفق عليه بين جميع الحيوانات .

والوجه الثاني: من الدلائل الدالة على ترجيح جانب الروحانيات على جانب الجسمانيات: أن الصبي إذا بلغ إلى حد أن يفهم الكلام، فإن المرأة الشيخة إذا جلست وذكرت الحكايات من باب الخرافات لذلك الصبي [ صار الصبي] (1) مستغرقاً في سماع تلك الخرافات، فإذا عرض عليه أطيب الطعام وألذ الشراب، فإنه يعرض عنه، ولا يلتفت إليه، ويبقى مشتغلاً بسماع تلك الحكايات، وذلك بدل على أن اللذة الحاصلة بسبب صماع تلك الخرافات أشد وأقوى من اللذة الحاصلة من ذلك الطعام [ ومن ذلك] (1) الشراب، وذلك المشتغل والشطرنج، قد يبقى معرضاً عن الأكل والشرب مدة طويلة مع أنه لا يحس [ البتة ] (9) بألم الجوع والعطش، وما ذاك إلا لأن لذة الغلبة، آثر

<sup>(</sup>۱) بن (س).

<sup>·(</sup>۲) من (C) .

<sup>(</sup>۴) من (س)،

<sup>(</sup>٤) يلعب (س) ـ

<sup>(</sup>a) من (س).

عنده من لذة الأكل والشرب والوقاع ، وكل ذلك يدل على أن الروحانيات أشرف وآثر من الجسمانيات .

والوجه الثالث: أن كل ما كان سعادة وغبطة وكمالاً ، قإن إظهاره يكون مطلوبا لكل أحد ، وإذا كان إظهاره مستقبحاً عند كل أحد ، فيدل على أن ذلك الشيء ليس من جنس الكمالات .

إذا عرقت هذا فنقول: أقوى اللذات الجسمانية: لذة الوقاع فلو كانت هذه اللذة من جنس السعادات والكمالات، لوجب أن يكون إظهارها مستحسناً في العقول، ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك، بل العاقل يستحي من ذكره فضلاً عن إظهاره. وأيضاً: قد جرت العادات (1) بأن الناس لا يشتم بعضهم بعضاً إلا بذكر الألفاظ الدّالة على تلك الأحوال، ولمو كانت [ تلك بعضهم نابا على أن هذه الأحوال ليست من باب [ السعادات] (1) البئة.

فأما الأحوال الروحانية ، وهي العلم بحقائق الأشياء ، والإعراض عن الجسمانيات ، والإقبال على عالم الروحانيات ، فإن كل أحد يبتهج بها ويستسعد بذكرها ، حتى أن من كان خاليا عنها ، فإنه يأتي بافعال وأحوال توهم كونه موصوفاً بها ليتوسل بذلك إلى إقبال الناس على خدمته ، والانقياد الى طاعته . وكل هذه الاعتبارات دالة على أن الجسمانيات مستحقرة باتفاق الخلق [ وعلى أن الروحانيات مهيبة معظمة باتفاق جهور الخلق [ "

والوجه الرابع: [ من الأعتبارات (١) ] الدالة على صحة ما ذكرناه: إنا نجد القلوب والنفوس كلها إنففت [ على أن الإنسان ، كلها أقبل] (١) على ذكر الدنيا وكيفية الحيلة في تحصيلها ، وترتيب الوجوه التي بها يتوسل إلى الفوز بها ،

 $<sup>\</sup>cdot (i)$  المادة (m) . (\*)

را) من (س). (۱) من (1) من (1)

<sup>(</sup>۲) من (ز). (۲) زیادت.

<sup>(</sup>٤) من (ز)،

أظلم روحه ، وضاق قلبه ، وكثر ضجره وعظم اضطرابه ، وبقي في الحيرة ، والدهشة ، وكلها كان توغله في حب الدنيا وطلب خيراتها أكثر ، كانت هذه الأحوال الموحشة الظلمانية عنه أقوى وأكمل ، أما إذا قلبت القضية وقلت : كلها أعرض عن اللذات الجسمانية ، وأقبل على طلب المعارف ، وعلى عالم الموحانيات ، حصل في قلبه أنواع البهجة والراحة والسرور [ ناك تكون على صواب] (١) وإلى هذا التحقيق الإشارة بقوله نعالى : ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾(٢). وكل ذلك يدل على أن الروحانيات أكمل حالا من الجسمانيات .

والوجه الخامس: في تقرير هذا المعنى أن الإنسان إذا حصل في قلب نور من أنوار عالم الروحانيات، قويت قوته، وعظمت شوكته، وصار بحيث لا يبالي بملوك الدنيا، وكل ما سواه، فإنهم يهابونه ويستعظمون القرب منه.

قال على بن أبي طالب : و والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة إلهية ، وأيضاً : و فالأنبياء والأولياء لا يبالون بكثرة الأعداء ، ولا يقيمون لهم وزناً عند ظهور الأحوال الروحانية عليهم ، فدلت هذه الاعتبارات على أن العالم الروحاني أعلى وأعظم وأبهج من العالم الجسماني .

إذا عرفت هذا فنقول: إن أصحاب الرياضيات والمشاهدات، قد اتكشف لهم: أن العالم الجسماني [كالمثال للعالم الروحاني، وأن الأصل هو العالم الروحاني، وأن العالم الجسماني] (٢) كالنظل، والرسم، والحيال، من العالم الروحاني.

وإذا عرفت هذا فنقول: فلنعتبر (3) أحوال العالم الجسماني، ثم ننتقل منها إلى اعتبار عالم الروحانيات، فنقول: إنا (9) إذا تأملنا في موجودات هذا العالم الجسمان، وجدناها مختلفة الدرجات في سراتب الكمال والنقصان،

<sup>(</sup>١) زيادت ،

<sup>(</sup>٢) الرعد ٢٨.

<sup>(</sup>۲) من (<del>(</del>)) ،

<sup>(</sup>١) فلنعرف (س).

رە) ئا ئانلىلارس).

وذلك لأن الجسم المحض ، الخالي عن القوى النفسانية يكون في غماية النقصان ، مثل طبقات العناصر [ الأربعة] (١) .

ثم إن هذه العناصر الأربعة أيضاً متفاوتة في الكمال والنقصان ، وكل عنصر عنصر كانت الجسمانية فيه أكثر ، والروحانية أقل ، كان أخس . وكل عنصر كانت الروحانية فيه أكثر كان أشرف ، فأخس العناصر هو الأرض لأته ليس فيها إلا القبول والنأثير ، والقوة الفاعلة فيها ضعيفة جداً . وأما الماء فإنه بسبب ما فيه من اللطافة والحركة حصلت له قوة مؤثرة ، فلا حرم كان الماء بالنسبة إلى البدن . ولما كان المواء أكمل لطافة ، وأصفى جوهراً من الماء [ لهذا السبب ، فإن الهواء مستولي على الماء] (٢) وأما النار فإنها لما كانت مشرقة عالية قوية على الفعل والتأثير ، لا جرم كانت أشرف العناصر وأعلاها . وظهر أنا لما اعتبرنا أحوال العناصر الأربعة وجدنا أنها كلما كانت أقل روحانية ، كانت أخس . وكلما كانت أكثر روحانية كانت أشرف وأعلى ، وهذا الاعتبار أيضاً بدل على أن الروحانيات أشرف من الجسمانيات .

وأما الأجسام السفلية المركبة فهي ثلاثة أنواع : المعادن ، والنبات ، والحيوان . ولا شك أن القوة النفسانية الروحانية في المعادن في غاية القلة ، وفي النبات في المرتبة المعادن في المرتبة العالية . فلا جرم كان أخس هذه الثلاثة هو المعادن ، وأوسطها النبات ، وأشرفها الحيوان . ثم إن الحيوان أنواع كثيرة ولها درجات متقاوتة في الحسية والشرف ، وأكثر الحيوانات روحانية هو الإنسان ، فلا جرم كان الإنسان سلطان الحيوانات ومتصرفاً فيها ، وسائر الحيوانات كالعبيد له .

ثم نقول : وأصناف الناس فيهم كثرة إلا أنهم على اختلاف أصنافهم وتباين مراتبهم ، مشتركون في حكم واحد وهو أن كل من كانت الروحانية عليه أغلب ، كان أشرف وأعلى .

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>۲) من (ن) .

ركل من كانت الجسمانية عليه أغلب، كان أخس وأبعد من الكمال، ثم لما تأملنا في ضبط صفات الكمال، وجدناها محصورة في ثلاثة أنواع: الاستغناء، والعلم، والقدرة، ثم من المعلوم أن هذه الصفات الشلائة لا تحصل للإنسان على سبيل الكمال، بل إنما تحصل له بحقدار القوة البشرية، والطاقة الإنسانية، فنشاهد أن أصناف أهل العالم، وإن كانوا كثيرين إلا أن الصنف الواحد من تلك الأصناف أكملهم في هذه الصفات، ثم في ذلك الصنف الواحد من تلك الأصناف أكملهم في هذه الصفات، ثم في ذلك أكمل أولئك الأشخاص، وحينئذ يكون ذلك الشخص هو أكمل الأشخاص، أكمل أولئك الأشخاص، وحينئذ يكون ذلك الشخص هو أكمل الأشخاص، ولي لسان الشيعة بالإمام المعصوم، ثم هؤلاء الأفاضل الذين لا يوجد منهم في الدور الواحد إلا القرد الواحد، إذا قوبل بعضهم بالبعض، فسيوجد في كل الفرد الواحد أو أقل أو أكثر: شخص واحد هو رئيسهم الأكبر، وإمامهم الأعظم، وذلك هو النبي الكامل صاحب الوحي والنزيل.

ولما عرفتك (٢٠) هذه المراتب في عالم الجسمانيات ، فاعرف مثله في عالم الروحانيات : فالموجودات الروحانية المجردة عن عالائق الأجسام كثيرة ومختلفة

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) الحق: أن النصوف ليس من الإسلام . وأنه دعوة اعتنقها بعض الناس في بسده ظهور الإسلام ، ليبعدوا الناس عن العمل في الدنيا ، لعمارتها . وليربطوهم بالمساجد . وإذا أبتعدوا عن عمارة الدنيا ، بتقدم أعداء المسلمين لعمارة الدنيا ، ثم يسيطرون على بلاد السليمن ، لإذلال المسلمين . ومن هؤلاء الأراذل : الجنيد وأبو ينزيد البسطامي ، والحلاج ، والسري السقطي ، وقد آن الأوان ليرفض المسلمون المسادون ، أفكار هؤلاء المنحرفين عن الدين . فإن الدين عندائله الإسلام ، وليس هو التصوف . ومن خوافيات هؤلاء الأرذال : جاء في بعض كتب مناقب الشيخ عبد القادر الجبلي : أنه مات بعض مريديه ، فشكت إليه أمه وبكت ، فرق أما . فطار وراء ملك الموت في الساء ، وهو صاعد إلى الساء ، يحمل في زنبيل ما قبض من الأرواح في ذلك اليوم . فطلب منه أن يعطيه مريده ، أو أن يردها إليه . قامت ع . فجذب الزنبيل منه ، نافلت في من الأرواح ، فلهبت كل روح إلى جسدها . فصعد ملك الوت ، وشكا إلى ربه ما فعله عبد القادر . فأجاب الرب عبدها . . الخ ( ص ٢٨ صواع بين الحق والباطل صعد صلاف عمد) .

<sup>(</sup>۴) ولما عرفت (س).

الدرجات بحسب الكمال (١) والنقصان ، ولكنهم بأسرهم مشتركون في كوتهم بأسرهم أكمل من جنس الإنس ومعشر البشير في الصفات الشلاث المذكبورة ، أعني الاستغناء والعلم والقدرة ، فإن الأرواح البشرية [ بالنسبة إلى تلك الأرواح كالقطرة بالنسبة إلى البحر ، والشعلة بالنسبة إلى الشمس ، وكيا أن الأرواح البشرية ] (٢) وإن كانت كثيرة جداً إلا أنه لابد ، وأن يوجد فيهم شخص واحد كالرئيس المطلق لهم في الكمالات الروحانية ، بحيث يكونون محتاجين إليه في الأستكمال ، ويكون هو غنياً عنهم . وكذلك الموجودات الروحانية ، وإن اختلفت درجاتهم وتفاوتت مراتبهم فإنه لابد وأن الموجودات المروحانية ، وإن اختلفت درجاتهم وتفاوتت مراتبهم فإنه لابد وأن ينوجد فيهم منوجود هنو أكمل من كل الروحـانيات في صفّة الاستغناء ، والعلم ، والقـدرة . ومتى كان الأمـر كذلك ، فإنه يكون هو غنياً عن كل الـروحانيـات ، وكلهم يكونـون محتاجـين إليه . فقد ثبت أن الجسمانيات محتاجة إلى الروحانيات ، وثبت أن جميع الروحانيات محتاجة إلى ذلك الواحد في جميع الكمالات ، وأنه غني عنهم في جميع الكمالات ، وعند هذا يظهر أن ذلك الواحد بكون مستولياً على جميع الروحانيات ، وعلى جميع الجسمانيات ، وكل من سواه يكون محتاجاً إليه في وجوده ، وفي جميع كمالات وجوده . أما هو فإنه يكون غنياً عن كل ما سواه في وجوده ، وفي كل كمالات وجوده . وذلك الموجود هو الله تعالى .

ثم ههنا يظهر دقيقة شريفة ، وهي أن جميع الأرواح البشرية بالنسبة إلى روح الشخص الذي هو قطب العالم ، كالقطرة بالنسبة إلى البحر ، وكالشعلة بالنسبة إلى الشمس . ثم ثبت أن أرواح جميع الأقطاب والأولياء والأنبياء بالنسبة إلى الأرواح الملكية القدسية ، كالـذرات والهاءات . ثم إن الأرواح الملكية لا تزال منزايدة في الكمال والرفعة والجالال ، حتى تنتهي إلى الأرواح العالية المقدسة .

ثم إن جميع تلك الروحانيات بالنسبة إلى جلال الله ، كالعـدم فإنــا بينا

<sup>(</sup>١) الكمالات والتقصانات (س).

<sup>(</sup>۱) من (ز).

بالاعتبارات التي نبهتا عليها أنها بأسرها في هذه الصفات ، كما أخبر عنه سبحانه عن هذه الدنيقة . بقوله : ﴿ يوم يقوم الروح ، والملائكة صفا ، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحن . وقال : صواباً ﴾(١) . وإذا كان الأمر كذلك ، فهذه الأرواح البشرية بالنسبة إلى غنى جالال الله تعالى ، أقبل من العدم وأحقر من الذرة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فمن المحال المصال كونها واقية بمعرفة تليق بكنه صمديته ، وبشكر يليق بأنواع آلائه وكرمه ، وبطاعة تليق بحضرة جلاله ، بلليس عند البشر إلا الذلة ، والقصور والعجز والمسكنة .

نهذا هو الإشارة إلى هذه الطريقة اللائقة بأصحاب الرياضيات والمكاشفات في معرفة صنوف الروحانيات [ والجسمانيات] (أ) ولو خاض الإنسان في شرح هذه التفاصيل لقال : ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة : أقلام ، والبحر بحده من بعده : سبعة أبحر . ما تفدت كلمات الله ﴿ أَوَ وَالْمُ الْكُلَّامُ فِي تَقْرِيرُ هَذْهُ الطريقة ، وهي عند أرباب العقول الصافية من نفائس الأحاديث [ وبالله التوفيق المنافية من نفائس الأحاديث [ وبالله التوفيق الله المنافية ،

واعلم . أن حاصل الكلام من هذه المباحث الطويلة : أن فطر جميع العقلاء شاهدة بوجود الروحانيات وشاهدة بأن الروحانيات أعلى حالاً من الجسمانيات وشاهدة بأن الروحانيات مستولية على الجسمانيات ، وشاهدة بأنه كما أن مراتب الجسمانيات متفاوتة بالكمال والنقصان [ فكذلك] (م) مراتب الروحانيات متفاوتة بالكمال والنقصان أن يحصل في الوجود موجود الروحانيات متفاوتة بالكمال والنقصان فيجب أن يحصل في الوجود موجود روحاني هو أعلى وأكمل وأشرف من كل الروحانيات التي هي عالية في الشرف على جميع الجسمانيات . وحينشة يلزم أن يكون ذلك الموجود أعلى من كل

<sup>(</sup>١) النبأ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) من (س)،

<sup>(</sup>٣) لقمان (٣٧).

<sup>(£)</sup> من (G) .

<sup>(</sup>٥) من (ز).

<sup>(</sup>١) من (٦)

### الموجودات وأشرف وأكمل [ وبالله التوفيق] (١) .

(۱) من (ز)،

رنقول هنا :

يتفقّ المسلمون وأهل الكتاب على أن تلعام إلهاً حكيهاً قداراً يعلم منا في السموات ومنا في الأرض وهنو الذي وحده خالق العالم والتناس . ويحيي الناس وتبتهم . وهنذا الإلنه ليس كمثله شيء ، ولا يقدر أحد أن يراء من هيته وجلاله .

١. ففي الترواة يقول الله تعالى في الوصابا العشر : « أنا الحرب إلهك الدّي أخرجك من أرض مصر ، من بيت العبودية ، لا يكن لك آلمة أخرى أمامي » { خروج ٢ : ٢ - ٣ ] وفي سفر النشية : ١ اسماع يا إسرائيل ، الحرب إلهنا رب واحد ، فتحب الرب إلهنك من كل قلبك ومن كل قوتك » [ نشية ٢ : ٤ - ٥].

٢ ـ وفي الإنجيل يصرح عيسى ـ عليه السلام ـ بأنه غير تامسخ للتورة في قبوله : ٥ لا تنظنوا أني جئت لأنقض الناموس ١ [ مني ٥ : ١٧ . } ويناه على عدم نسخه للتوراة تكون الوحدانية النصوص عليها في التوراة ملزمة لأنباعه الزاماً تاماً .

ويوضح أن عيسى \_ عليه السلام \_ ملتزم بالإله الراحة : هذا النص الدي نذكره من إنجيل مرقس وهو : ( فجاه واحد من الكتبة ، وسمعهم يتحاورون . فلها وأى أنه أجابهم حسناً سأله : أبة رصية هي أول الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل : الرب إلهنا وب واحد . وتحب الرب إلهنا من كل فليك ومن كل نفسك ، ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . هذه هي الرصية الأولى ، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك ، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين . فقال له الكاتب : جيداً با معلم ، بالحق قلت . لأنه الله واحد ، وليس آخر سواه » [ سرقس فقال له الكاتب : جيداً با معلم ، بالحق قلت . لأنه الله واحد ، وليس آخر سواه » [ سرقس

٣ ـ وفي الغرآن الكريم يقول الله تعالى : ﴿ قل : هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يـولد ، ولم يكن له كفواً أحد﴾ [الإخلاص ].

والقارى، للتوراة وللإنجيل وللفرآن يجد أبات تدل على صفات أعضاء الله عزّ وجل ، ويجد آيات تدل على صفات معاني الله عزّ وجلّ . ويجد آيات تـدل على أن الله تعـالى لبس كمثله شيء . والأيات التي تنفي المماثلة هي تنفي أيضاً صفات الأعضاء لله عزّ وجل .

ا \_ ففي المتوراة في قصة مرسى \_ عليه السلام \_ مع السحرة . لما لم يستطيعوا إخراج البعوض من أرض مصر : • قال العرافون لفرعون : هذا إصبع الله • [ خروج ٨: ١٩] أي البعوض قد أشتد أذا بغدرة الله تعالى . وظاهر قص د إصبع الله ۽ بدل على أن الله جسم ، وهو شبيه بالبشر . • د إصبع الله • صفة عضو . فإن الأصابع أعضاء من الجسم . وفي الشوراة صفات المعاني اللائفة بجلال الله تمالى ، فيها صفات : المقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحباة والقدم والبقاء ، وهكذا مسائر الصفات التي تدل على أنه ذات مقدسة عن كل نقص ، ومبرأة من كل عيب ، مثل قوله : • الرب إله رحيم ، ورؤ ونه . بطيء الغضب . وكثير الإحسان والوقاء ، حافظ الإحسان إلى ألوف ، غافر الإثم = وحيم ، ورؤ ونه . بطيء الغضب . وكثير الإحسان والوقاء ، حافظ الإحسان إلى ألوف ، غافر الإثم = وحيم ، ورؤ ونه . بطيء الغضب . وكثير الإحسان والوقاء ، حافظ الإحسان إلى ألوف ، غافر الإثم = و

= والمعصية والخطية ، ولكنه لن يبرى، إبراه ، [ خروج ٣٤ : ٧ . ٧].

٧ - وفي الإنجبل نجد مثل ما في الترراة عن صفات الاعضاء وصفات المعاني . فعن صفات الأعضاء بقول عيسى - عليه السلام - : و لا تحلفوا البنة . لا بالسياه لانها كرسي الله . ولا بالأرض لانها موطىء قدميه ع [ متى ٥: ٣٤ - ٣٥ ] فظاهر النص يدل عبل أن الله تعالى يجلس على كرسي في السياء ، وأن قدميه على الأرض . والجلوس يستلزم الجسمية والقدمان من صفات الأعضاه . وعن صفات المعاني نجد آيات كثيرة تصف الله تعالى كما وصفته التوراة بالقدرة والإرادة . . الخ ومن ذلك قول هيسى - عليه السلام - لله عز رجل أنه أعطاء ملطاناً على كل جدد ليعظى حياة أبدية لكل من يريد الله إعطاءه : دوهذه مي الحياة الأبدية أن يعرضونك أنت الإله الحقيقي وحدث ويسموع المسبح يريد الله إعطاء منظاناً بدل على أنه قادر واعتراف بأنه تجدد الله وعظمه بدل عبلى أن الله متصف بكل تعالى قد اعطاء منظاناً بدل على أنه قادر واعتراف بأنه تجدد الله وعظمه بدل عبلى أن الله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص.

\* وفي القرآن الكريم عن صفات الأعضاء : « يد الله فوق أيديهم » { النتح الآ وعن صفات الماني : ﴿ أَنَّا دَمَرُنَاهُم رَقَوْمُهُم أَجْعِينَ . فتلك بيرتهم خاوية بما ظلموا . إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ﴾ [ النمل ٥١] ففي هذا النص إثبات كامل القدرة وأنه عادل وأنه بعلم ذلك ويشهد عبل ما حدث منه العالمون بحقائق التاريخ .

والقارى، للتوراة وللإنجيل والقرآن بجد آيات تدل على أن الله تعالى د ليس كمثله شيء و ومعنى أنه د ليس كمثله شيء و أنه ليس جسيا . لأن إثبات الجسمية الله تعالى يستلزم الحجم والصورة على حسب التصورات والمنخبلات . وإذا تصورنا وتخيلنا على حسب عقولنا استصور الله تعالى وتتخيله بما نشاهده في الحياة من مخلوقات خلقها هو . ولأنه تعالى منع من التشبيه إذن لا يكون جسها . وإذا نفينا الجسمية تنفي الأعضاء من البد والرجل وغيرهما . وكيف ننفي وقد جاء في الكتب أبات يدل ظاهرها على إثبات الأعضاء ؟ والإجابة على هذا السؤال :

إن التوراة قد نصت عبل أنه تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وذلك قوله في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التنبية : وليس مثل الله ، (نث ٢٣ : ٢٦] وكذلك نص القرآن الكريم في توله تمالى : وليس كمثله شيء ، والشورى ١٦] والعبارات التي تنفي التشبيه هي آبات محكمة ، أي لما تفسير واحد واضح .

وآبات الأعضاء آبات منشابه أي لها تفسيرين . فالبد تفسر بالبد الجارحة وهي تستازم الجسمية \_ والبد أيضا تفسر بالقدرة \_ والقدرة صقة معنى ـ فأي التفسيرين ينفق مع الحكم ؟ هل البد الجارحة أم صفة القدرة ؟ بالتأكيد هي صفة القدرة . لأن البد الجارحة تشبه وقتل بأي مخلوق كان ، والنص الناني للتمثيل يمنع من ذلك . وعلى ذلك فمراد الله تعالى من صفات أعضائه هو التأويل إلى صفات معاني ، فالبد ثؤ ول بالقدرة ، والاستواء بالقهر والغلية وهكذا .

ولماذًا عبر الله تعالى بصفات الأعضاء عن نفسه وهمو لا يريدها ؟ وهـذا سؤال قد أجاب عنه

ووضع للعلماء الأيات المحكمات ليدركوا قصد الله تعالى من محكم كتابه . وإذا قلنا : إن الله تعبالى قال في التوراة . فقولنا بحسب المكتوب فيها على طريقة إلزام الخصم بما يعتقد به ، ويسلم به .

**\* \* \*** 

ونصرح نحن المسلمين باستحالة الالتقاء في هفيدة التوحيد بين النصرانية والإسلام وبيان ذلك ما يلي :

أولاً : إن المسلمين يعتقدون بأن الله تعالى إله واحد . وهذا الإله المواحد يجب أن ينسب إليه المسلم كل صفات الكمال ، ويجب على المسلم أن ينسزه الله تعالى عن كل نقص . فالله تعالى إلله واحد ، ومع وحدائيته في الذات والصفات والافعال يتصف بالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والرحة والعدل والإحسان ، وهكذا سائر الصفات الطبية التي تليق بذائه المقدسة . ولا يصح لمسلم أن يصف الله بالمحجز والقهر والجهل ، وهكذا من الصفات المسيئة التي لا ثليق بذاته المقدسة .

ومعنى هذا: أن الوحدانية في الإسلام بلزمها الننزيه. أي أن الله واحد ومنزه عن كل نقص . والدثيل على ذلك قول الله تعالى : ﴿ قل : هو الله أحد ، الله الصمد ، أم يلد ، وأم يولد ، وأم يكن له كفرا أحد ﴾ فقد بيئت السورة الكريمة سورة الإخلاص أمران : الأول : هو الوحدانية ، والثاني : هو التنزيه ، والملة التصرائية تقول بالتوحيد لله عز وجل ، ولكنه توحيد لا ننزيه فيه ، وتقول بالتوحيد قولا ، لا اعتقادا ، لانهم يعتقدون في التثايث ، وعلى ذلك : الالتقاه مستحيل بين الوحدانية في الإسلام وبين التصرانية لان التثليث من عقيدتهم ، وعدم التنزيه من عقيدتهم ، وعدم التنزيه من عقيدتهم ، وعدم التوحيد عقيدة ، التوحيد عقيدة ، التوحيد عقيدة ، التوحيد عقيدة ، التوحيد ،

يعتقد الأرثوذكس : أن الله تعالى ، حبلت به و مربم ؛ العدراء ، بقوة و الروح القدس ، أي بمساعدة و الروح القدس ، حبلت مربم بالمسبح . وهذا المسبح هو الله نفسه حل في صربم ، واتخذ جسدا ، وصار مسبحا ، ثم خرج من مربم طفلا رضيعا . ومن يرى هذا الطفل من الناس بعتقد أنه ، يسرع المسبح ، ولكن في الحقيقة هو الله نجسد في صورة المسبح ، ومثل ذلك مثل و جبريل ، أما أن النبي في صورة و دحية الكلي و فالناس اعتقداوا أن الأني هو الحديث ، وفي الحقيقة هو جبريل ، وجبريل ، أن المسبح ، ومثل ذلك مثل و جبريل ، أم يتوثون : إن المسبح ، كبر بلغ الرصالة إلى بني إسرائيل في من الثلاثين ، وفي من الثلاثين قتله البهود وصلبوه ، ثم إنه نزل جهنم ، وتعذب فيها شلائة أيام ، ثم خرج من جهنم ، وتعذب فيها شلائة

هذا هو النوحيد عند نصارى الأرتوذكس . الله صار مسيحاً . والله قبل التجسد في البطن ، يلقب بلقب و الآب ع لانه في نظر يلقب بلقب و الآب ع لأنه في نظر الناس ابن غريم ، ولأن المزمور النان بتحدث عن ابن \_ وهذا هو الأقنوم الناني ويعد القتل ، يلقب =

بلقب ؛ الروح الفدس ، وهذا هو الأفنوم الثالث . أي أنهم يقولون ببإله واحد منجسد . قر شلاقة أنبانيم .. والأفنوم عندهم ، مرحلة من شلاث مراحل .. ويقولون إن كل أفنوم منسلو مع غيره .. ويقولون : إن الجسند هو و النباسوت ، والروح هو و الملاهوت ، والقتل والصلب وقعاً على الناسوت ، واللاهوت أم يتأثر بشيء . وما جرى على المسيح في المدنيا من الآلام ، جرى عليه من جهة ناسونة ، لا من جهة لاهوته . وتعذيب في جهنم ، كان من أجل خطايا آدم وبنيه . والعداب وقع على الناسوت ولم يقع على الملاهوت .

نهل عقيدة الأرترذكس هذه نتفق مع قول الإسلام ب ١ - التوحيد ٢ - والتنزيه ؟ إنهم لا ينزهون الله عن النشائص . فقد قالوا : بتجسده وبقتله وبصلبه . وأي نقيصة من بعد هذا ؟ وقد اعترف القرآن بكفوهم في توله تعالى : ﴿ وَلا نَصُولُوا : ثَلاثَة ﴾ أي ثلاثة مراحل للإله المواصد ﴿ انتهوا . خيرا لكم . إنما الله واحد [النساء ١٧] ﴾ وفي قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مربم ﴾ [المائدة ٢٧] .

#### ولنثنى بشرح عقيلة 1 التوحيد ، عند 1 الكاثوليك ، فنقول :

يعنقد الكاثوليك: أن للكون ثلاثة آلمة: والآب و وهو الله تعالى . والشاني: والآبن و وهو المسيح بن مريم . والثالث: والروح القدس وهو عمل إلمي منتشر في الكون . والثلاثة كانوا معا في بدء الحليفة . وهم على ثلاثة عروش . وكل واحد منهم مستقل بعرشه عن الآخر ، ومستقل بعمله عن الآخر . ومستقل بعمله عن الآخر . ويقولون : إن الآب أعظم عن الأبن . والروح القدس منبئي من الآب والابن . وأن المسيح له طبيعة إنسانية كاملة ، ولم طبيعة إلمية كاملة . ومع ذلك الانقصال النام . يقولون بالترحيد ، أي هم متحدون في الحقيقة الإلهية التي هي وجوهر ، الأشياء ومحتلفون في بعض الصفات المسارضة ، التي تحدث وتزول . ويقولون : إن الشلائة ألمية ، هم ثلاثة وأقانيم ، ومعنى الأقنوم عندهم : وشخص ذو كيان مستقل ، وهذا هو معنى الأقنوم في اللغة والسريانية » .

#### ويقول النصاري أجعون : أن المسيح و ابن الله ، .

وعنيدة الأرثوذكس يعتقدون أن المسيح و ابن ، بحسب ١ - ما ورد في تصوص الترراة أن كل يهودي ابن المارثوذكس يعتقدون أن المسيح و ابن ، بحسب ١ - ما ورد في تصوص الترراة أن كل يهودي ابن الله بالمعنى المجازي أي حبيب إلى قلب الله ، ومقرب منه . فقد ورد في التوراة أن الله قال لبني إسرائيل : و أنتم أولاد للرب إلهكم ، [تثنية ١٤ : ١] والمسيح من بني إسرائيل . ٢ - بحسب رؤية الناس له ، ونظرتهم إليه أنه ابن لمريم بدرن أب ، وجرت عادتهم أن الذي لا يعرفون له أبا يتسبونه إلى الله ، كما جاء في إنجيل لونا في الأصحاح الثالث : أن آدم ابن الله . ٢ - بحسب نبره في مرامير داود ، في المزمور الثاني . يتحدث عن النبي المنظر الذي وعد به موسى في الأصحاح الثامن عشر من مفر النتية بلغة بني إسرائيل ولسائهم ، تتحدث عنه بلغب و ابن الله ، ولما أرادوا أن يطبقوا عليه أطلقوا عليه للنه و الأبن ، وقالوا : إنه و مولود من الأب قبل كل الدهود » .

والكاثوليك بتولون بما يقبول به الأرثوذكس. ويضيفون عليه : أن السبح موفود ولادة طبيعية ، والبنرة طبيعية . وهم لا يصرحون بذلك . لكن يقهم من انتباسهم عقيدة التثليث من نثليث المصريين القدماء ، والمنود البوذيين ، يفهم من انتباسهم أن النبوة طبيعية ، لأن التثليث القديم بدل على البنوة الطبيعية .

هذا كلامهم . فهل عقيدة الكائوليك هذه . وهي عنيدة البروتستانت أيضا ـ تنفن هم قول ، الإصلام بـ ١ ـ التوحيد ٢ ـ والتنزيه ؟ إنهم يعبدون ثلاثة آلمة ، كل إله منفصل عن غيره ، فابن التوحيد ٢ وقد اعترف القرآن بكفرهم في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا : ثلاثة ﴾ أي ثلاثة آلفة متعددون ﴿ انتهوا خيرا لكم . إنما الله إله واحد . سبحانه أن يكون له ولد ﴾ [النساء ١٧١] وفي قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة ﴾ [المائدة ٢٧] .

شانياً : إن عقيدة المسلمين في الشوحيد وفي النشزيه . عليهما أدلمة من الفرآن الكريم ، ومن التوراة ، ومن الإنجيل . وأعني بالإنجيل : الأناجيل الأربعة : متى ، ومرقس ، ولوقا ، ويوحنا .

إ = وقد ذكرنا من قبل مسورة من القرآن الكريم تدل عبل التوحيد والتنزيه . وهي مسورة الإخلاص .

٢ \_ والتوراة صرحت بوحدائية الله تعالى ، وصرحت بافتنزيه أيضا . وهذه نصوص منها :

#### (أ) في الاصحاح السادس من سفر النشية :

و اسمع يا إسرائيل ، الرب إلمنا رب واحد ، فتحب الرب إلفك من كل قليث ، ومن كل نفسك ، ومن كل نفسك ، ومن كل تفسك ، ومن كل قوتك . . . الفع ، [ثت ٢ : ١ - ٥] وهذا النص يدل على التوحيد ، الرب إلفنا رب راحد و .

(ب) وفي الأصحاح الثالث والثلاثين من مفر النتنية : وليس مشل الله ؛ [تث ٣٣ ـ ٢٦] وهذا النص يدل على النتزيه ، وعدم مشاجة الله للحوادث .

(ج) ودلت النوراة على أن الله تعالى لا يقدر أحد أن يراه ، وموسى عبده وكليمه لم يقدر أن يراه ففي الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر الحروج أن سوسى قال لله : 1 أرني مجدك ، فقال له : 1 لا تقدر أن ترى وجهى ، لأن الإنسان لا يراني ويعيش ، (خر ٢٣ : ٢٠) .

(د) ودلت التوراة على أن الله تعالى كلم موسى وكلم يني إسرائيل وأنهم سمعوا الصوت ولم يروا ذاته المقدسة . ففي الأصحاح الرابع من النثنية : و فكلمكم الرب من وسط الناز ، وأنتم سامعون صوت كلام . ولكن لم تروا صورة بل صوتا ، [11 : 1 : 11] .

(هـ) وتبين التوراة أن الله تعالى فعل هذا ، ليتقوا الله ويخافوه . ففي الأصحاح الرابع من سفر التثنية : و إنك قد رأيت هذا . لتعلم أن الرب هو الإله . ليس آخر سواه ، [نث ٤ : ٣٥] .

٣ ـ وفي الأناجيل الأربعة المقدمة اليوم لـ هي النصاري مثل مـا في النوراة عن الوحدائية والتنزيه .

(أ) ففي الأصحاح الثاني عشر من إنجيل مرقس أن عالما من علياء بني إسرائيل سأل المسيح عن الموصية العظمى في الثوراة ، وهي وصية الترحيد الواردة في الأصحاح السادس من مشر النثنية .
 وأجاب المسيح بأن الموصية العظمى هي أن الله إله واحد . يقول مرقس :

و فجاء واحد من الكتبة . وسمعهم يتحاورون . فلها رأى أنه أجابهم حسنا . ساله : أية وصية هي أول الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول كل الوصايا هي . اسمع بنا إسرائيل . الرب إلهنا رب واحد . رتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك . هذه هي الرصية الأولى ، وثانية مثلها هي : نحب قريبك كنفسك يتليس وصية اخرى أعظم من هاتين . فقال له الكاتب : جيداً ينا معلم بنالحق قلت : لأن الله الواحد ، وليس آخر سواه ؛ إسرقس : ١٢ :

لقد أجاب المسيح بأن الله الواحد كما جاء في التوراة . والكاتب أي العمالم وافق المسيح عملى اعترافه بالوحدانية .

(ب) رني الأصحاح السابع عشر من إنجيل بوحنا : نجد اعترافا صريحا من المسيح بأنه رصول الله . وذلك في قول المسيح الله : ( وهذه هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك . ويسوع المسيح الذي أرسلته . أنا مجدتك على الأرض . العصل الذي أصطيتني لأعمل قد أكملته و إيرحنا ١٧ : ٣ ـ ع] ويقول المسيح أيضا : ( وأما الآن قائنا صاص إلى الذي أرسلني ؟ [يو ١٩ : ٥] ويكي يرحنا عن شفاه المسيح للأكمة فيقول : ( وقيها هو مجتاز ـ أي المسيح ـ وأي إنسانا أعمى منذ ولادته . فسأله تلاميذه قائلين : يا معلم من أخطا ؟ هذا أم أبواه ؟ حتى ولد أعمى .

#### اجاب يسرع:

لا هذا أخطأ ولا أبواه ، لكن لتظهر أعمال الله فيه . ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرساني . ما دام نهار . يأني لبل حين لا يستطيع أحد أن يعمل . . النخه [يو ١:٩ ] ومما حكاه بوحنا يفهم منه أن المسيح ه معلم ۽ أي أستاذ كبير في نظر أتباعه وتبلاميذه ، وليس هبو الله ظهر في الجسند ، وليس هو إله ثان من آلحة ثلاثة ـ ويفهم منه أن المسيح يعمل أعمال الله الذي أرسله .

(ج) ونجد تصريح الأناجيل بأن الله لا يُرى ولا يقدر أحد أن يراه . يقول يوحنها في الأصحاح الأول من إنجيله : د الله لم يمره أحد قط ، وحيث أن الناس قد رأوا المسيح بأعينهم قبإنه لا يكنون الإله .

في رسائل بولس نفس المعنى . ففي الرسالة الأولى إلى • تيموثاوس • يقول عن الله تعالى : درملك هو الذي لا يفنى . ولا يُرى . الإله الحكيم وحده . له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور • [1 تيمو 1 : ١٢] .

ويقول لتيموثاوس أيضا عن الله تعالى : 1 المبارك العزيز الموحيد ، ملك الملوك ورب الأربـاب الذي وحده له عدم الموت ، صاكنا في نور لا يدن منه الذي لم يره أحد من الناس ، ولا يقدر أحد أن »

النوع الثاني(١) من دلائل أصحاب المكاشفات ، وأربـاب المجاهـدات : قالوا : قد ثبت أن الموجودات إما روحانية ، وإما جسمانية .

فنقول : أما عالم الأجسام فهي إما نيرة وإما مظلمة . وأما النيَّرات فهي أربعة :

الشمس ، والقمر ، والكواكب ، والنار . وأعلى هذه الأربعة وأشرفها هو الشمس ، لأنها ينبوع النور القاهر ، والضوء الظاهر وعند طلوعها تضمحل

\_ براه . الذي له الكرامة والقدرة الأبدية ، [1 تبمر ٦ : ١٥ - ١٦] .

ثالثاً: لقد ظهر نما تقدم أن حقيفة التوحيد مع التنزيه. صرحت بها الشوراة ، وصرح بها الإنجيل ، وصرح بها الإنجيل ، وصرح بها القرآن الكريم . وإذا كان الأمر كذلك . قلماذا يقول النصارى بالتجسد وبالتعدد . وليس على التجسد والتعدد دليل من التوراة ، أو دليل من الإنجيل ؟ إن التوراة ـ رغم تحريفها ـ تشهد بالتوحيد وبالتثريه . فمن أين تحريفها ـ تشهد بالتوحيد وبالتثريه . فمن أين إذن عقيدة التجسد وعقيدة التعدد ؟

والإجابة عبل ذلك: تدل كتب التواريخ على أن الإسراطور الروماني و قسطنطين على النصارى في مدينة و نفية ع وهي و تركيا و الآن. في منة للثمانة وخسة وعشرين من ميلاد المسيح وأراد منهم أن يقولوا بدين فيه عقائد الرومان وفيه عقائد النصارى. أي يبوحدوا الديانتين في ديانة واحدة. وكان النصارى يضطهدون من قبل ملوك الرومان لتلا يظهروا أن نبيا بشر به المسيح سيأي. وسيمتد ملكه إلى أفصى الأرض. وسوف بزيل نفوذ الرومان من العالم. ولقد رضي النصارى الفليلو وسيمتد ملكه إلى أفصى الأرض. وسوف بزيل نفوذ الرومان من العالم. ولقد رضي النصارى الفليلو الإيمان بقلك. واتفقوا على وقادر وضي النصارى الفليلو ثم في مدينة و القسطنطينية و سنة ثلثمانة وواحد وثمانين انفقوا على أن و الروح القدس و إله ثالث. وفي مجمع و خليقدونية و على شاطىء و السقور و في سنة أربعمائة وواحد وخسين انقسم النصارى إلى أرثوذكس وكاثوليك . وظل الانفسام إلى اليوم . فالكاثوليك قالوا بالأخة الثلاثة . والأرثوذكس قالوا بإله واحد قد تجسم في صورة المسيح . وهذا الكلام ثابت من كتب تواريخ النصارى أنفسهم ، ولا بينك أحد منهم في صدقه .

ولو أن النصارى اليوم ، وقد خف عهم عذاب الروسان . رجعوا إلى كنهم المقدسة التي بين أيديهم رغم تحريفها . لوجدوا فيها كيا قلنا : عقيدة التوحيد والتنزيه . وأن المسيح بن مريم رسول من رسل الله ، ونبي من أنبياء الله مثل هارون وإلياس واليسع ـ عليهم السلام ـ وعندئ يتفقون صع الميهود ومع المسلمين في عقيدة الترحيد والمتنزيه ، وإذا أصروا على عقيدة التجسد ، وعقيدة التعدد . فإنهم لا يتفقوا أبدا مع المسلمين ، ولا مع المسيح نفسه ، ولا مع مومى نبي بني إمرائيل في التوحيد والتنزيه . والله أعلم .

(١) لاحظ أنهم أربعة أنواع .

الأضواء ، وتبطل الأنوار ، وأما القمر فهو كالوزير له ، ولهذا السبب صار ملطآن الليل ، وأما الكواكب فإنها مرتبة على سبع درجات ، فأقواها في القوة وأعظمها في الجثة ما يكون في حد العظم الأول ، ولا يزال يتناقص حتى ينتهي إلى العظم [السابع (١)] فيصير في غابة الصغر ، وأما النار فإنها نير العالم السفلى وتورها ضعيف جدا من وجوه :

أحدهما : أنها وإن قويت وعظمت ، إلا أنها تنطفيء بأدن سبب .

وثانيها : أنها وإن كأنت تفيد الإشراف إلا أنها تفيد الإحراق .

وثالثها: أن نورها عمتزج بالدخان ، وأن استعلاءها قليل ، ويعلوها اللخان والظلمة ، والكدورة . قالوا: فهذه مراتب النيرات في عالم الأجسام ، وإذا عرفت هذا فنقول : قد ظهر أن عالم الأرواح أصغى وأكمل وأشرف من عالم الأجسام ، فلما حصلت هذه النيرات في عالم الأجسام ، فبأن تحصل النيرات في عالم الأرواح ، كان أولى . وكما أن درجات النيرات في عالم الأجسام متفاوتة في الكمال والنقصان ، وكان أعظم شيء : واحد هو الشمس . فكذلك يجب أن يكون النير الأعظم في عالم الأرواح واحد فقط . وكما أن من صفة النير الأعظم من عالم الأجسام أن عند طلوعه تبطل أنوار ماثر النيرات وتبطل الظلمة عن الظلمانيات ، فيصير النير مظلما والمظلم نيرا . فكذلك النير الأعظم في عالم الأرواح (١) [واحد فقط ، وكما أن من صفة النير الأعظم في عالم الأجسام أن عند طلوعه تبطل أنوار سائر النيرات ، وتبطل الظلمة عن الظلمانيات ، فيصير النير مظلما ، والمظلم نيرا ، فكذلك الأعظم في عالم الروحانيات] (١) يبطل في توره مظلما ، والمظلم نيرا ، فكذلك الأعظم في عالم الروحانيات] (١) يبطل في توره كل تور ، ويبطل في إشراقة وجوده كل موجود . فبكمال فضله ورحمته ، يصير كل معدوم كالمعدوم ، ويقوة قهر جلاله يصير كل موجود كالمعدوم . فهذه أحوال

<sup>(</sup>۱) من (۵) ،

<sup>(</sup>٣) الروحانيات (س) .

<sup>· (</sup>٢) من (٢)

قريبة عند الأذهان السليمة ، والعقول الصافية . ومن خاض في مقام الرياضات (١) ، وكانت نفسه في أصل الفطرة مشرقة علوية [إلحية] (١) أبصر بعين بصيرته كل ما ذكرناه ، إبصارا لا شك له فيه . وائله ولي الإرشاد .

النوع الثالث من دلائل أصحاب الرياضات: أن قالوا: إن أصحاب الشكوك والشبهات، وإن اجتهدوا في تقرير الخيالات الباطلة، وتأكيد الشبهات الفاسدة في نفي الإله المدبر، إلا أنه إذا نزلت بهم حادثة مؤلمة وواقعة مهيبة، فإنهم يجدون من صريح عقنولهم وقلوبهم؛ التضرع، وإظهار الخضوع لإله العالم، والطلب منه أن يخلصهم من تلك البلية، ويخرجهم من تلك المحنة. ووجدان هذه الحالة كالأمر المعلوم بالضرورة بالاستقراء والاعتبار، ثم بعد الخلاص من تلك البلية، ربحا عادوا إلى تقرير الشبهات، وإيراد الخيالات. وإليه الاشارة في القرآن بقوله: ﴿ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلها نجاهم إلى البرإذا هم يشركون (٣) وهذا يدل على أن جميع العقول السليمة، مقرة بوجود الإله الحكيم.

النوع الرابع من دلائل أصحاب الرياضات والمكاشفات: ما يعلمه كل أحد بصحة التجربة والاختبار من إجابة دعاء المضطرين، وإغاثة الملهوفين، وإعانة المظلومين على الظالمين، وكل من كان أصفى نفسا، وأقوى روحا، وكان أقوى في الأنجذاب إلى الروحانيات، وأبعد من الالتقات إلى الجسمانيات، كان في هذا الباب أقوى وأكمل، وذلك يدل على أن فحذا العالم إلها، يسمع الدعاء ويجيب النداء، فهو تعالى منتهى طلب الحاجات، ومن عنده نيل الطلبات. فالأيدي ترفع إليه، والأبصار تخشع له، والرقاب تخضع لقدرته (أ)، والألمنة متشرفة بذكر جلاله. فيستغنى به، ولا يستغنى عنه، ولا يرغب عنه، ولا تنقطع عن حضرته حوائج المحتاجين، ولا

<sup>(</sup>١) مقلمات الرياضة (ز) .

<sup>(</sup>۲) من (S) .

<sup>(</sup>۲) العنكبرت ۱۵ .

<sup>(</sup>٤) تخضم له (س) .

يتشوش علمه بكثرة سؤال السائلين . قـ (هـ مـ والحي لا إلـ الا هـ وفادعوه خلصين له الدين . الحمد الله رب العالمين (١٠).

[فهذه هي الوجوه التي حصلناها من كلمات أصحاب الرياضات] (٢) .

الطائفة الثالثة من طوائف أهل العالم: الذين حصلت لهم عقول كاملة وأفهام صحيحة ، إلا أنهم لم يشتغلوا بطلب العلوم الدتيقة . ولقد سمعت من هذا الجنس [من الناس] (أ) عبارات صحيحة دالة على إثبات الإله لهذا العالم .

قالطريق الأول: قال بعضهم: رعاية الاحتياط في كل شيء، أولى من إهمال الاحتياط. فنقول: القول بإثبات الإله المختار للمكلف أقرب إلى الاحتياط من القول بنفيه، فكان الذهاب إلى هذا القول أولى. أما بيان أنه أحوط. فتقريره أن نقول: هذا العالم: إما أن يكون له إله، وإما أن لا يكون. فإن لم يكن، كان القول بإثباته مضراً، فثبت أن القول [ بإله العالم ] (١) أقرب إلى الاحتياط، ثم نقول: إله العالم إما أن يكون فاعلاً مختاراً، أو لا يكون أعلاً مختاراً كان إثبات الفاعل المختار غير مضر. أما إن كون فاعلاً مختاراً كان أثبات الفاعل المختار غير مضر. أما إن كان فاعلاً مختاراً كان إثبات الفاعل المختار أبعد عن الضرو، وأقرب إلى الاحتياط.

ثم نقول: هذا الإله الفاعل المختار. إما أن يقال: إنه كلف ألعباد، وأمرهم ببعض الأشياء، ونهاهم عن بعضها، وإما أن يقال: إنه ليس كذلك، قإن لم يكن كذلك لم يلزم من القول بكوئه آمرا ناهيا ضرر، وإن كان كذلك كان إنكار كونه آمرا ناهيا أعظم المضار. فثبت بما ذكرنا: أن الاعتراف بأن غذا العالم إلها، وأن ذلك الإله فاعل مختار، وأنه آمر ناهي أبعد عن

<sup>(</sup>١) غانر ٦٥ .

<sup>· (</sup>i) & (i)

د (۲) من (۴)

<sup>(1)</sup> بإثباته (س) .

<sup>(</sup>٥) العبارة مكررة في (س).

الخوف ، وأقرب إلى الاحتياط ، وإذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون المصير إلى هذا المذهب والاعتقاد ، أحوط . لأن عند استيلاء الخوف الشديد ، يكون الأخذ بالجانب الأحوط متعينا . [والله ولي التوفيق] (1) .

الطريق الثاني: كان بعض العفلاء يقول: إن لطمة واحدة تضرب على وجه صبي ، تظهر أن لهذا العالم إلها وأن هذا الإله أمر بعض عياده بأشياء ، ونهاهم عن أشياء ، وأن ذلك الإله أعد للمطيعين ثوابا ، وللمذنبين عقابا ، وأنه (٢) بعث إلى الخلق رسلاً مبشرين ومنذرين ، وهذه هي الأصول الأربعة التي هي أشرف المطالب وأعز المقاصد .

أما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الأول وهو إثبات الإله تعالى فنقول: ذلك الصبي إذا أحس بتلك اللطمة ، ففي الحال يصيح ويقول: من الذي ضربني ؟ ومن الذي لطم وجهي ؟ ولو أن أهل الدنيا يجتمعون عليه ويقولون: إن هذه اللطمة حصلت [بنفسها] (٢) من غير فاعل ، فإنه لا يقبل هذا القول ، ولا يؤثر فيه هذا الكلام ، وهذا يبدل على أن صريح العقبل [وأول الفطرة ، شاهدة بأن الفعل] (٤) لا بد له من فاعل والحادث لا بد له من عدث ، ومتى ظهرت هذه المقدمة فنقول: إذا كان صريح العقل يستبعد حدوث تلك اللطمة من غير فاعل ، فحدوث جملة الحوادث في عالم الأفلاك ، وعالم العناصر ، كيف يعقل حدوثها بلا محدوث جملة الحوادث في عالم الأفلاك ، وعالم العناصر ، كيف يعقل حدوثها بلا محدث وفاعل ؟ فصار هذا الاعتبار من أدل الدلائل على دلالة عدوث هذا العالم ، على وجود الصائع المدير . وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الثاني وهو كون الإله تعالى موصوفاً بالأمر والنبي والتكليف .

فتقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الذي لطمه هو فبلان ، فإنه في الحال يقول : لم ضربتني ؟ وبأي سبب آذيتني ؟ وهبذا يدل عبل أن صريح عقله حكم بأن الخلق ما تركوا مهماين مصطلين ، بل التكاليف عليهم لازمة ،

<sup>(</sup>۱) ش (ز) ،

<sup>(</sup>٢) غز وجل (س) .

<sup>- &</sup>lt;del>(ا)</del> ښ <del>(۱)</del>

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

والمطالبات عليهم مترجهة ، ولما حكم صريح عقل ذلك الصبي بأن تلك اللطمة الواحدة لا يجوز خلوها عن التكليف، والأمر والنهي، فأفعال كل الجملائق مع كثرة ما فيها من المصالح والمفاسد، أولى بأن لا يجوز خلوها من التكاليف. وأما دلالـة هذه اللطمـة على المطلوب النالث وهـو حصول ذات الشواب والعقاب . فنقول : إن ذلك الصبي إذا عرف أن ذلك الإنسان لطمه بغير سبب ، فإنه يطلب منه القصاص . فإن عجز عن استيفائه ، استغاث بمن يعينه على تحصيل ذلك المطلوب ، وهذا يدل على أن عبريج عقله حكم [بأنه لا بد للحسنة من ثواب، ولا بد للسيئة من عقاب، ولما كان صريح عقله حكم] (١) بان هذه اللطمة لا يمكن إخلاؤها عن الجزاء أو القصاص ، فكيف يمكن إخلاء أفعال كل الخلق (٦) [عن القصاص (٢) ؟ وأما دلالة هذه اللطمة على المطلوب الرابع وهو بعثة الأنبياء [عليهم السلام] (1) فهو أن الصبي إذا قرر أنه لا بد من القصاص ، فعند ذلك يطلب إنسانا يبين له ذلك القصاص بحيث يكون خالبا عن الزيادة والنفصان . وهذا يدل على أنه تقرر في عقله أنه لا يد في الحالي من إتسان يبين لهم مقادير المرغبات ، ومقادير الـزواجر ، وذلـك الإنسان ليس إلا الرسول . فظهر بهذا البيان الذي بحثناه (٥) : أن هذه اللطمة الواحدة ، كافية في إثبات هذه المطالب الأربعة الشريفة العالية [ومن الله التوفيق] (١) .

الطريق الثالث: وهو طريق الباحثين عن حقيقة المدة والزمان. قالوا: إن بدبهة المعقل حاكمة بأن كل عدث ، فإنه لا بد وأن يكون وجوده متأخرا عن غيره. وهذا العلم علم بديهي لا يشك العاقل فيه، وإذا ثبت هذا فنقول: لما كان هو متأخرا عن غيره [كان غيره] (١) متقدما عليه. وذلك الأمر الموصوف بهذا التقدم والقبلية ، إما أن يكون عدما أو وجودا . والأول باطل . لأن العدم المتقدم يشارك العدم المتأخر في المفهوم من كونه عدما ، ويخالفه في القبلية والبعدية ، وما به المشاركة غير ما يه المخالفة ، فوجب أن يكون المفهوم من

<sup>(</sup>۱) من (س) - الخصناه (س) .

<sup>(</sup>۲) العباد (س) . (٦) من (١)

<sup>(£)</sup> من (س) .

القبلية والبعدية (١) معنى مغايرا للعدم المحض ، فوجب أن يكون صفة موجودة ، ولو كان الموصوف بهذا التقدم والقبلية عدما محضا ، لزم منه أن يكون العدم المحض والنقي الصرف موصوفا بالصفة الموجودة وأنه محال . ولما بطل هذا ثبت أن الموصوف بالقبلية والتقدم موجود . وثبت أن كل ما صح عليه أن يوجد بعد عدمه ، أو يعدم بعد وجوده ، فإنه لا بعد وأن يكون مسبوقا بموجود أخر [وأن يكون ملحوقا بموجود] (١) ثم ذلك الموجود ، إن صح عليه العدم والوجود ، افتقر إلى موجود آخر ، قيصير إلى غير النهابة ، وهو محال ، وإن لم يصم العدم عليه أصلا ، فذلك هو الموجود الواجب لذاته ، وهو المطلوب .

الطريق الرابع وهو طريق الباحثين عن أحوال الفلك : فإنهم قالوا : ثبت أنه متحرك بالاستدارة ، وكل ما كان كذلك فحركته نفسانية إرادية ، وكل ما كان كذلك فحركته نفسانية إرادية ، وكل ما كان كذلك ، فلا بد من جوهر مجرد عن الجسمية يشولى تحريك ذلك الفلك بإرادته ، وهذا المعنى حاصل في الفلك الأقصى ، فلا بد له من وجود يجركه على مبيل الإرادة . ثم نقول : إن كان ذلك الشيء قديما واجب الوجود لذاته فهو المطلوب . وإن كان حادثا انتقر إلى فاصل آخر . والتسلل محال فلا بد من الانتهاء إلى قديم واجب الوجود لذاته .

ولنكتف في هذا الباب بهذه الوجوه ، ومن الله الإرشاد والرحمة والهداية .

<sup>(</sup>۱) رائتندم (س) .

<sup>(</sup>۲) من (ز) .

ونقول هنا :

<sup>(</sup>أ) الدليل على وجود الله تعالى : ١ ـ دليل نقلي من التوراة والإنجيل والقرآن . والآثار القديمة الموجودة في بلاد العالم التي تعدل على أن الشام عبدوا الإله الخالق ، وآمنوا بحياة ثانية بعد موجهم كالكعبة في مكة . والأهرامات في مصر ، ٢ ـ ودليل عقلي . والأدلة العقلية تنقيم إلى الأقسام النالية :

١ - دليل الفطرة - أي الغريزة - : ومعناه : أن الله لما كون جسم الإنسان : كونه من لحم ودم . وجعل من اللحم والدم غرائز كامنة تظهر عند وجود الداعي إلى ظهورها . فغريزة الجوع كامنة في الجسم . وإنها لتظهر عند وجود الطعام الشهي أو عند الجوع . لا يحس الإنسان بغريزة الجوع . لا يمس الإنسان بغريزة الجوع . لا يمس الإنسان بغريزة الجوع فيه . وغريزة المبل إلى النساء ، هي غريزة مستنرة ، ولا يحس بها الإنسان إلا عند الإثارة . وكذلك غريزة الحل إلى الخصوع للخالل جل وعلا . هي غريزة التدين ، إذا أحس جل وعلا . هي غريزة في خسم الإنسان ، مولود بها كسائر الغرائز وتظهر غريزة التدين ، إذا أحس .

= الإنسان بالرهبة وأدركه الخوف . وكل غريزة لها سن عند الإنسان تظهر فيه . أي أن الغرائز لا تظهر دفعة واحدة واحدة واحدة قبل الولادة . فغريزة الجدوع ظهرت من الدولادة مباشرة . وغريزة النملك بعد منة تفريبا ، وغريزة الميل إلى النساء تنظهر بعد ثلاث عشرة سنة على وجه التقريب . وغريزة الندين تظهر وقتئذ أيضا . والمحرك لها هو الرغبة أو الرهبة . وهذا أمر يحس به كل إنسان لانه في فطرة الله التي فطر الناس عليها [الروم ٢٠] .

Y - دليل السببية: ومعناه: أن الأثر يدل على المؤشر ، وانسبب يدل على المسبب . أي أن وجود و الكرسي مثلا ع - وهو أثر - يدل على الإيمان بذات و النجار ع - أي المؤشر - الذي صبعه . وإن كنا تم نره . كما يقول الراعي : البعرة قدل على البعير ، والأثر يدل على المسير ، قسياه ذات أبراج ، وأرضى ذات فجاج . ألا تدل على العليم الخبير . وإذا منا قال قبائل : إن المدنيا مخلوقة بالمصادفة . نقول له : إن و الإحكام والإتقان ع في الكون يدل على الخالق ، ولا يدل على المصادفة . لأن المصادفة . إذا أظهرت الإحكام صدفة في أمر من الأمور ، لا تظهره في كلى الأمور . والحال أننا نرى العالم محكما ومنم الله الذي أفقن كل شيء ﴾ (النعل ٨٨) .

٣ - دليل الآيات الكوئية: ومعناه: أن نبي الإسلام محمدا ﷺ نطق بآيات قرآنية تعدل على أمور علمية ، ما كان أحد يعرفها في زمانه . ونطق بها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب . ولم يكن دارسا ، ولم يلقنه معلم . فراعي غنم أمي وناجر بنطق بهذا الكلام العجيب الشأن يدل على أحد أمرين : إما أن معلها علمه ، وإما أن الله هو الذي علمه . لا جائز أن يكون المعلم . لأن الآيات العلمية لم يعمرفها العلماء إلا بعد أربعة عشر قرئها من نزول القرآن . فإذن يكون مرسل الكلام - الذي هم القرآن - الله عز وجل - فإنه يؤمن الناس برجود الله بدليل صدق محمد ترا فيها أخبر به .

ولقد رأيت بعض العلهاء يفسر الأيات الكونية بأن (كل شيء في هذا الكون هو آية ناطقة بأن الله ربها وخائفها وقد سلك القرآن هذا السبيل لتقريم ربوبية الله وألوهيته و ولذلك عندسا نقرأ القرآن نراه بأعدنا في جولات وجولات بوتاد بنا آفياق السهاء ، ويسمر في جنبات الأرض ، ويقف بنا عند زهرات الحقول ؛ ويصعد بنا إلى النجوم في مداراتها ، وهو في كل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا ، فيربنا كيف تعمل قدرة الله وتقديره في المخلونات».

وهذا التفسير لا يصلح دليلا مستقلا عن دليل السبية . لأن هو نفسه دليل السببية . أي أنه إذا فسرنا الأيات الكونية بتفسيره هذا فمعناه أن الكون كله يدل على السبب . ولكن إن فسرناها دليلا على نبوة عمد على من حيث نطف بها في الفرآن وهو أمي . فإنها نكون سببا مستقبلا ، أي دليلا مستقلا .

المداية : والفرق بين هذا الدليل ردليل الفطرة : أن الفطرة فريزة كامنة عند الإنسان تظهر حال الاستثارة أو الاستفراز ويحس بها الإنسان نفسه . وأما المداية فممناها : المنظر إلى تعسرف الإنسان وتصرف الحيوان الأعجم . إن تصرف الإنسان بدل على وجود العقل قيه . فمن المذي هدى العقل إلى أن هذا الفعل مفيد أو فير مفيد ؟ إنه الله عز وجل قنصرف الحيوان بدل على أن الله هدى المخلوفات لكى نفوم بالوظائف التي خلفها الله عن أجلها ، وقيامها بالوظائف يدل على أن لهذه =

\_\_\_\_\_

= المخلوقات خالقا ، ولذلك قال ثعالى : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلِّ شِيءَ خَلْقَهُ ، ثم هذى ﴾ [طه ، ◘] ،

(ب) ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد في و الله : :

إن أقرب الأدلة المفلية إلى القبول على وجود الله تعالى هو : سرهان الحلق ، ويسرهان الشاية ، وبرهان الاستكمال ـ أي تلثل العليا ـ وبرهان الأخلاق .

1. أما برهان الحلق: ويعرف في اللغات الأوروبية باسم البرهان الكوني. فهو أغلم هذه البراهين وأيسطها وأقواها في اعتفادنا على الإقناع. وخلاصته: إن الموجودات لا بلد ها من صوجد. لاننا نرى كل موجود منها يتوقف على غيره ، وترى غيره هذا يتوقف على موجود آخر ، دون أن نعرف ضرورة توجب وجوده لذاته . ولا يمكن أن يقال : إن الموجودات كلها نافصة ، وأن الكمال يتحقق في الكون كله . لأن هذا كالقول بأن عموع النقص : كمال . وجموع المتناهبات : شيء ليس له انتهاه . وجموع المقصور : قدرة لا يعتبر بها القصور . قإذا كانت الموجودات غير واجبة لذائها ، فلا من سب بوجها ، ولا يترقف وجوده على وجود سبب سواه .

ويسمى هذا البرهان \_ في أسلوب من أساليمه المتعددة \_ بسرهان المحرك الذي لا يتحرك ، أو المحرك الذي أنشأ جميع الحركات الكونية على اختلاف معانبها \_ ومنها الحركة بمعنى الانتقال من حال إلى حال \_ والحركة بمعنى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز الوجود ، أو من حيز القوة إلى حيز الفعل .

وفحوى البرهان: أن المحرك لا بد له من غرك ، وأن هذا المحرك لا بد وأن يستمد الحركة من غيره . وهكذا إلى أن يقف المقل عند عرك واحد ، لا نجوز عليه الحركة ، لأنه قائم بغير حدره من المكان أو الزمان . وهذا هو و الله » .

γ \_ وأما برهان الغاية : فهو في لبابه غط موسع من يبرهان الخلق ، منع تصرف فيه وزيادة عليه . الأنه يتخذ من المخلوقات دليلا على وجود الخلق ، ويزيد على ذلك : أن هذه المخلوفات تدل على قصد في تكريبها ، وحكمة في تسيرها وتدبيرها .

" وأما برهان الاستكمال: ويسمى برهان المثل العليا: وفحواه: أن العقل الإنساني كليا تصور شيئا عظيها ، تصور ما هو أعظم منه . لأن الوتوف بالعظمة عند مرتبة قاصرة بجتاج إلى سبب ، وهو أي المقل الإنساني لا يعرف سبب القصور . فيا من شيء كامل ، إلا والعقل الإنساني متطلع إلى أكمل منه ، ثم أكمل منه ، إلى نيابة النهابات ، وهي غابة الكمال المطلق التي لا مزيد عليها ولا نقص فيها . وهذا المرجود الكامل الذي لا مزيد على كماله : مرجود لا عالة ، لأن وجوده في التصور أقل من وجوده في الخيفة ، فهو في الحقيقة : موجود . لأن الكمال المطلق يتنفي عنه ، بسبب صدم وجوده ، ولا ينفى ته شيء من الكمال ، بل نقص مطلق هو عنم الوجود ، فمجرد تصور هذا الكمال مثبت لوجوده .

إ \_ وأما برهان الأعلاق : قهمو « علامة » في النفس الإنسانية . لا يتأن وجمودها قبها وجود
 إله \_ وثلك هي علامة الموازع الأخلاقي ، أو علامة الواجب أو عملامة الضمير . قمن أين استوجب »

الإنسان أن يدبن نفسه بالحق كما تعرفه . إن لم يكن في الكون و قسطاس للحق و يغرس في نفسه هذا الوجوب ؟ ومن أين نفسر في طبع الإنسان : أن الواجب الكريه لديه ، أولى بنه من إطاعة الهوى المحبب إليه و وإن لم يطلع أحد على دخيلة سره ؟

(ب) ويذكر الآية القرآنية : ﴿ لو كبان فيها آلمة إلا الله لقسدتا ﴾ [الأنبياء ٢٣] ويقبول : لن يقوم على ثبوت الوحدانية برهان أقوى من هذا البرهان . وهو برهان النمانع ، كما يسميه المتكلمون . وأحسن من يشرحه هكذا . لا يخلو إما أن يكون قدرة كل واحد منها وإرادته كنافية في وجبود العالم ، أو لا شيء منها كاف ، أو أحدهما كاف فقط . وعلى الأول يلزم اجتماع المؤثرين المتامين عبل معلول واحد . وهو محال . وعلى الثاني يلزم عجزها ، لأنها لا يمكن لها المتأثير إلا باشتراك الآخر . وعلى الثانك ألا يكون الا بحرن الها .

وصواب الأمر: إن وجود إلمين سرمديين مستحيل ، وإن بلوغ الكمال المطلق في صفة من الصفات بمنع بلوغ كمال مطلق آخر في ثلث الصفة ، وأن و الأثنينية و لا تتحقق في موجدين كلاهما بلا بداية ولا تهاية ولا حدود ولا فروق ، وكلاهما بريد ما يريده الأخر ، ويقدر ما يقدره ، ويعمل ما يعمله في كل حال ، وفي كل صغير وكبير ، فهذان وجود واحد ولبسا بوجودين ، فإذا كانا اثنين لم يكونا إلا متمايزين متغايرين ، فلا ينتظم على هذا التمايز والتغاير نظام واحد ، وإذا كانا هما كاملين ، فللخلوقات ناقصة ، ولا يكون تدبير المخلوق الناتص على رجه واحد ، بل على وجود .

القِسة مُالْتَ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّ النَّوْلَ مِنَ الْجَدْرُ الْكِنَابُ مِنْ الْوَجُودِ وَالْإِرَادَات فِي النَّهِ الْوَجُودِ وَالْإِرَادَات وَالتَّعِينُ وَالْمَاحِيَّةِ. وَمَا يَشْبِهِ هَا مِزَ الْمُطَالِبُ وَالنَّعِينُ وَالْمَاحِيْنُ وَالْمَاحِثُ وَالْمَاحِدُ وَالْمُعَامِدُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمَاحِدُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِلُهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَلَامِلُولُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُهُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِيلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِيلُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَا

|   | , |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| 2 |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
| · |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

## المسأ لتتبالأولحت

# ني البحث عن معنى قولناء إندوا عب الموجود لذات،

اعلم . أنه يمكن تفسيره بأمور ثلاثة : أحدها : أنه الذي يستحق الوجود من ذاته . وثانيها : أنه الذي لا يصبح عليه العدم . وثالثها : أنه الذي لا يتوقف وجوده على سبب منفصل فهذه وجوه ثلاثة مغايرة .

### ولتذكر الفرق بين هذه المفهومات الثلاثة :

أما قولنا : إنه الذي يستحق الوجود من ذانه . فهـذا مفهوم ثبـوتي . وهو يفيد كون ذاته علة لوجود نفسه . وأما الوجهـان الآخران . وهمـا قولنـا : إنه لا يقبل العدم ، أو إنه الذي يستغني عن السبب . فمفهومان سلبيان(١٠) .

ثم نقول: قولنا: واجب الوجود لذانه هو الذي لا يقبل العدم [من حيث مو هو ، فيه بحث ، وذلك لأن الوجود من حيث إنه وجود ، لا يقبل العدم](١) البئة ، مع أن مسمى الوجود ، ليس واجبا لذاته .

وأما قولنا : إن واجب الوجود لذائه ، هو الذي لا يكون وجوده معللا بسبب منفصل ، فهذا أيضا فيه نظر . لأن أقسام الموجودات ، بحسب التقسيم

<sup>(</sup>۱) متباینات (i) .

<sup>(</sup>۲) مقط (ط رس)،

العقلي ، ثلاثة : الذي يكون موجودا لذائه ، والذي يكون موجودا لغيره ، والذي يكون موجودا لغيره ، والذي يكون موجودا ، لا لذاته ولا لغيره .

وهذا القسم الثالث ، معناه : أنه تحصيل الوجود للشيء من غير سبب أصلا ، لا من ذاته ، ولا من غيره [ويصح أيضا طريان العدم عليه ، من غير سبب أصلا . لا من ذاته ، ولا من غيره [<sup>(1)</sup> وهذا القسم ، وإن كان بأطلا ، إلا أنه قسم من الأقسام المعتبرة ، بحسب التقسيم العقلي الأولي.

<sup>(1)</sup> سقط (طءس). (غ) سقط (ط)

<sup>(</sup>۲) مقط (طءس). (۵) مقط (ط).

<sup>(</sup>۲) من (ط). (۲) سقط (ط).

# المسألت الثانيت

في أن دجوسالوجود عواهومنصوم بثوقياًم لا؟

من الناس من قال : هذا المفهوم : مفهوم وجودي محصل . ويدل عليه وجود :

الأول: إنا بينا أن المراد من الوجوب الذاتي كون تلك الماهية مقتضية للوجود [نفسها(1) وكونها مستحقة للوجود من ذاتها ، وهذا الاستحقاق ليس حصوله بسبب فرض العقل [واعتبار الذهن نقط](1) لأن هذا المعنى حاصل سواء اعتبره [العقل](1) أو لم يعتبره ، ولو جاز أن لا يكون اقتضاء الوجود وصفا وجوديا مع أنه في نقسه نسبة متحققة عصلة ، لجاز أن يقال : إن نسبة الجسم إلى الحيز بالحصول في نقسه ، ليس أمرا ثبوتيا ، بل أمرا عدميا . وعند هذا يظهر للمنصف : أن الاشتباه الواقع في أن الوجوب هل هو أمر ثبوتي أم [لا ؟ كان](1) بسبب عدم التمييز بين المفهومات التي بحثناها(1) وميزنا بين كل واحد منها وبين الآخر . فنارة يسبق الذهن من الوجود إلى العدم توقفه على الغير ، فبحكم بكونه عدميا ، وتارة إلى كونه عبارة عن استحقاق الوجود ، فيحكم فبحونه عدميا ، وتارة إلى كونه عبارة عن استحقاق الوجود ، فيحكم

<sup>(</sup>۱) من (G) ،

<sup>(</sup>۲) من (<del>۱</del>)

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

<sup>(</sup>ه) خصناها (س).

بكونه ثبوتها فإن اقتضاء الثبوت وإيجابه (١) كيف لا يكون ثبوتيا ؟ لكن [لعدم](١) التمييز بين المعنيين ، ربما يتحير الذهن .

والوجه الثاني: في بيان أن الوجوب مفهوم ثبوتي: أن الوجوب ماهية مزكبة من قيدين، أحدهما: أنه لا يمتنع وجوده. والثاني: أنه يمتنع عده . أما الفيد الأول [وهو قولنا] (أ) إنه لا يمتنع وجوده ، فهذا مفهوم ثابت . لأن الامتناع قيد عدمي ، إذ لو كان موجودا ، لكان الموصوف به أولى أن يكون موجودا . فمرورة أن العدم المحض يمتنع كونه موصوفا بالصفة الموجودة ، وإذا ثبت أن الامتناع قيد عدمي ، كان نفيه نفيا للعدم ، ونفي النفي ثبوت ، فكان نفي الامتناع صفة موجودة ، وهذا يدل على أن هذا القيد مفهوم ثبوتي ، وأما [القيد] (أ) الثاني ، وهو قولنا : إنه يمتنع عدمه ، فلا يتعلق غرضنا ببيان كونه وجوديا أو عدميا ، لأن البحث الأول يكفي في إفادة المقصود .

والوجه الثالث: في تقرير هذا المطلوب: أن إكثرة الـوجوب] (\*) تؤكد الوجود فلو كـان الوجـود عدمـا ، لكان الشيء متـأكدا بمـا عرف (١) نقيضـا له ومنافيا له ، وذلك محال .

والوجه الرابع: إن استحقاق الوجود في مقابلة الـلاستحقاق الـوجود . لكن اللاستحقاق الوجود [يصدق على أمرين: أحدهما: الممتنع، وهـو وأجب العدم، والآخر: الممكن، وهو جائز العدم، فإذن اللاستحقاق الوجود] (٢٠) صادق على المعدوم، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون صفة موجودة، فإذن اللاستحقاق الوجود، وصف صليي، فيجب أن يكون استحقاق الوجود وصف ثبوتيا. ضرورة أن النقيضين يجب أن يختلفا بالسلب والإيجاب.

فإن قيل : قولكم : اللاستحقاق . محمول على المتنع وعلى المكن

| (۵) ان (س) - | (١) والجَّائز (س) . |
|--------------|---------------------|
| (۱) یکون (س) | (۲) من (۱)          |
| + Ø) ≥• (Y)  | (۲) سَن (۶)         |
|              | - (i) or (i)        |

الخاص ، وهما معدومان . فنقول : هذا الكلام مغالطة ، ذلك لأن الممتنع إما أن يكون له تخصص وتمييز في نفسه ، أو لا يكون ، فبإن كان الأول فحينئذ يكن (١) أن يكون موصوفا بالامتناع ، صواء كان الامتناع وصفا ثبوتيا أو لم يكن . وإن كان الثاني فحينئذ لا يكون للمتنع في نفسه تخصص ولا تميز ، فلا يكن أن يكون هو في نفسه موصوفا بالامتناع ، لأن مبا لا يكون ممتازا عن غيره في نفسه ، كيف يعقل أن يختص بحكم معين ؟ وإذا كان كذلك ، فحينئذ لا يكن [الحكم] (١) بالامتناع عبل الممتنع ، إلا من حيث أن الذهن يستحضر ماهينه ، ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وعلى هذا التقدير قالحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو المتناع الحصول (١) الخارجي لها . وإذا كان كذلك فحينئذ (١) لا يكون المحكوم عليه بالامتناع وصفا وجوديا ويندفع كلامكم .

والجواب: أن نقول: المحكوم عليه بالامتناع ليس تلك الماهية الحماضرة في الدّهن [من حيث إنها حاضرة في الدّهن] (أ) وإنما الممتنع هو وجودها في الخارج [لكن وجودها في الخارج] (أ) ليس بحاصل البتة. فثبت: أن المحكوم عليه بالامتناع ليس له ثبوت وحصول أصلا [البتة] (أ) فسقط السؤال.

واحتج القائلون بأن الوجوب يمتنع أن يكون وصفا وجوديا . بوجوه يز

الأول: إنه لمو كمان أمرا وجوديا لكمان مساويـا في [الوجوب](^) لسائـر الموجودات، ومخالفا في ماهيته لها، فيلزم أن يكون وجوب الوجـوب زائدا عملى ماهيته وتلك الماهية تكون موصـوفة بـذلك الـوجوب، وذلـك الاتصاف إمـا أن

<sup>(</sup>١) لا يكن (س) .

<sup>(</sup>۲) بن (س) ،

<sup>(</sup>٣) الحضور ، وإذا . . . الخ (س) .

<sup>(</sup>٤) تحينتذ يجوز أن يكون الأمتناع وصفا رجوديا ، ويندفع كالامكم (س) .

<sup>(</sup>e) من (j) ،

<sup>(</sup>٦) من (س) .

<sup>· (5) &</sup>amp; (Y)

<sup>(</sup>٨) بمكن أن تنطق الباء : دالا .

يكون على سبيل [الوجوب أو على سبيل] (1) الإمكان ، والثناني باطل ، وإلا لكان الوجوب بالنذات محكن الوجوب ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته [محكنا لذاته] (2) وذلك محال . فيفي الأول [فنقول : فعلى هذا التقدير يكون وجوب الوجوب زائدا عليه ، ثم الكلام في الثناني كما في الأول] (1) وذلك يوجب التسلسل وهو محال .

الشاني : لوكان الوجوب أمرا شابنا ، لكان إما أن يكون تمام ماهية الواجب ، أو جزءا من تلك الماهية ، أو أمرا محارجا عنها والكل باطل . أما أنه يمتنع أن يكون تمام الماهية فلوجوه :

الأول : إنا إذا قلنا : الجسم واجب الوجود لذاته ، كنان الكلام مفيدا [ولو قلنا : واجب الوجوب لم يكن الكلام مقيدا] (أ) فظهر الفرق .

الثاني : إن ماهية واجب الوجود لذاته غير معلومة وكوته واجب الوجود لذاته معلوم ، قوجب التغاير .

الثالث : إن وجوب الوجود كيفية لانتساب الموضوع إلى المحمول .

ولذلك قال أهل المنطق (\*): الجهات الثلاثة: الوجوب. والإمكان. والامتناع. وإذا كذلك امتنع أن يكون الوجوب تمام الماهية. أما أنه بمتنع أن يكون الوجوب تمام الماهية. أما أنه بمتنع أن يكون الوجوب جزءا من الماهية. فلأن كل ما كان كذلك كان مركبا، وكل مركب فهو ممكن لذاته، وكل ممكن لذاته فإتما يجب بإيجاب غيره، فيلزم أن يكون الوجوب الذاتي ممكنا لذاته، واجبا بغيره، وهو محال. وأما أنه يمتنع أن يكون الوجوب خارجا عن الماهية، فلأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك، لم يكن

<sup>- (</sup>i) 5- (i)

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

<sup>(</sup>۴) من (<del>(</del>) ،

<sup>(£)</sup> من (5) .

<sup>(</sup>٥) قائرا (س) .

جوهرا قاتما بنفسه (۱) ، مباينا (۲) عن الذات الدواجبة ، بىل يكون صفة لتلك الذات ، والصفة مفتقرة إلى الموصوف . والمفتقر إلى الغير ممكن لذاته ، وأجب بغيره فيجب (۱) أن يحصل قبل هذا الدوجوب وجوب آخر ، حتى يكون ذلك الموجوب السابق علة لموجوب هذا الموجوب (۱) المسلاحق ، فيلزم وقبوع السلسل ، ويلزم أن يحصل للذات الواحدة أعدادا من الوجوب . وكل ذلك عال .

الوجه الشائث: في بيان أن الرجوب بالذات بمتنع أن يكون وصفا موجودا: وذلك لأن الوجوب بالذات ماهية مركبة. فهي محكنة لذاتها. ينتج أن الوجوب لذاته [محكن للذاته] (م) ، وهو عال . إنما قلنا : إن الوجوب بالذات ماهية مركبة فلأن الوجوب بالذات والوجوب بالغير متشاركان في المفهوم من كونه وجوبيا (٢) ويمتاز عن الأخر بكونه [وجوبيا بالذات ، وكون الأخر] (٢) من كونه وجوبيا (٨) بالغير وما يه المشاركة غير ما يه المخالفة ، فيلزم أن يكون الوجوب بالذات مركبا من هذين القيدين . فيان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الوجوب بالذات ، عمتاز عن الوجوب بالغير يقيد سلبي . وهو أنه لا يحصل معه القيد الزائد الخاصل في جانب الوجوب الغير ؟ قلنا : لأن الوجوب الذاتي ، وهو القدر (١٠) المشترك بين الصورتين إما أن يكون واجبا لذاته وإما أن يكون محكنا لذاته . قإن كان الأول (١١) امتنع أن يصير جزءا من ماهية الوجوب بالغير ، لأن لذاته . قإن كان الأول (١١) امتنع أن يصير جزءا من ماهية الوجوب بالغير ، لأن عارضا لذلك الشيء يجميع أجزائه فلو كان أحد أجزائه هو الموجوب الذي هو واجب الوجود لذاته ، لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيره وهو محال . واجب الوجود لذاته ، لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيره وهو محال . واجب الوجود لذاته ، لزم أن يكون الواجب لذاته مفتقرا إلى غيره وهو محال .

<sup>. (</sup>۷) من (س)

<sup>(</sup>٨) ) وجودا بالغير (س) .

<sup>(</sup>٩)) الوجود (س) .

<sup>(</sup>۱۰) القيد (س) ،

<sup>(</sup>١١) كان راجيا لذاته (س).

<sup>(</sup>١٢) الغيد (س).

<sup>(</sup>۱) بڈائد ( س) .

<sup>(</sup>۲) مثافیا (س) .

<sup>(</sup>۴) قبازم (س) 🖫

<sup>(£)</sup> الوجود (س) .

<sup>(</sup>٥) من (س) .

<sup>(</sup>۲) وجودیا (س) .

أمر عمكن لذاته ، ثم إنه جزء من قوام ماهية الوجوب اللذاتي ، لزم أن يكون الواجب لذاته ، ثم إنه جزء من قوام ماهية الوجوب اللذات ، ثم إنه لو كان الواجب لذاته متقوما بالممكن لذاته ، وهو محال . فثبت بما ذكرنا : أنه لو كان الوجوب بالذات مفهوما ثبوتيا ، للزم كون هذه الماهية مركبة ولما ثبت أن هذا عال ، كان القول بكونه مفهوما ثبوتيا عال .

الوجه الرابع: في بيان أن الوجوب الذاتي يمتنع أن يكون مفهوماً ثبوتيا (1): هو أن مسمى الوجوب عمول على العدم [المحض ، والمحمول على العدم عدم . فالوجوب عدم . وإنما قلنا: إن الوجوب عمول على العدم] (1) لأن الشيء الذي يصدق عليه [أنه يمتنع أن يوجد يصدق عليه] (4) لا محالة أنه وأجب أن [لا] (4) يوجد . فههنا المفهوم من الوجوب محمول على اللاوجود . فثبت أن الوجوب محمول على العدم . وأما إن المحمول على العدم : عدم ، فلأنه لو كان وجودا لزم أن يكون العدم المحض (6) موصوفا بالصفة الموجودة ، وأنه محال . فثبت أن مسمى الوجوب ، لا يمكن أن يكون صفة موجودة .

الوجه الخامس: في بيان أن الوجوب يمتنع أن يكون صفة موجودة: [وذلك لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فوجوبه متقدم على وجوده، فلو كان الرجوب صفة موجودة] (1) لزم أن يكون حصول تلك الصفة الموجودة للماهية سابقا على وجود تلك الماهية في تفسها. وهذا محال. لأن وجود الشيء في نفسه [متقدم بالرئبة على وجود غيره له ، فأما أن يقال: إن وجود غيره له ، متقدم بالرئبة على وجوده في نفسه . فهذا] (1) محال لا يقبله العقل .

الموجه السادس: إذا قلنا في شيء: إنه واجب الوجود لذاته، فهذا التصديق لا يحصل منه في العقل أمر [محصل] (\*) إلا إذا فرضنا حقيقة، ثم فرضنا أن موصوفية تلك الحقيقة بذلك الوجود

| ٠ (س) بن (س)  | (١) ذاتيا (س) .             |
|---------------|-----------------------------|
| . (۱) من (س)، | (۲) من <del>(</del> () ،    |
| · (j) عن (Y)  | د <sup>(۱</sup> ۲) من (س) ، |
| · (۸) من (س)  | (£) من (س) .                |

موصوفية منعوثة ينعت الوجوب واللزوم.

وإذا كان كذلك ، فهذا الوجوب صفة من صفات النسبة الحاصلة بين الموضوع وبين المحمول ، وتلك النسبة صفة من صفات ذلك الموضوع . وصفة الشيء مفتقرة [إلى الموصوف ، والمفتقر إلى الشيء ، أولى بالافتقار ، فيثبت أن الوجوب مفتقر] (١) إلى الغير ، والمفتقر [إلى الغير] (١) ممكن لذاته . فالوجوب بالدات [ممكن بالدات ، وذلك متناقض وبساطل . فثبت أن السوجوب بالذات] (١) لا يمكن أن يكون وصفا موجودا .

فهذا جملة ما يذكر في هذا الباب.

والجواب: أن نقول: لا شك أن في الوجود [موجود] (1) ولا شك أن ذلك الموجود إما أن يكون عكنا لذاته، وهذه الشك الموجود إما أن يكون عكنا لذاته، وإما أن يكون عكنا لذاته، وهذه الشكوك التي ذكر تموها في الطعن في الوجوب باللذات، معارضة بالشكوك المذكورة في الطعن في الإمكان اللذاتي. ولما تعارضت هذه الشكوك، يقي ما ذكرناه من الدلائل الدالة على أن الوجوب بالذات أمر حاصل متحقق سليها عن الطعن [وبائله التوفيق] (0).

<sup>(</sup>۱) من (G) .

<sup>(</sup>Y) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>٤) من (٦) .

<sup>(</sup>٥) من (٥) .

### المسألت المثالثت

نی أن وجبودالله ـ تعالی ـ نغس ماهیته اُوصفة زائدة علمـــه ماهیته ؟

إنه من المعلوم بالقسرورة أنا نصف واجب الوجود لذائه بأنه موجود ، ونصف أيضا عمكن الوجود لذاته بأنه موجود . فنقول : إما أن يكون وقوع لفظ الوجود على هذين القسمين بحسب مفهوم مشترك بين هذين القسمين ، وإما أن لا يكون كذلك [بل يكون ذلك](1) . بحسب الاشتراك اللفظي فقط ، فإذا كان الحق هو القسم الأول . فنقول : هذا القسم ينقسم إلى قسمين آخرين ، وذلك لأن ذلك المفهوم المسمى بالوجود ، إما أن يقال : إنه في حق واجب الوجود مقارن لماهية أخرى ، ويكون هذا الوجود صفة لتلك الماهية ولاحقا من الوجود مقارن لماهية أخرى ، ويكون هذا الوجود صفة لتلك الماهية ولاحقا من لواحقها ، وإما أن يقال : إنه [أمر](1) قائم بنقسه مستقبل بذاته [من غير أن يكون عارضا لشيء من الماهيات](1)

فيثبت : أن القول في وجود الله تعالى لا يمكن أن يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة . فالأول قول من يقول : لفظ الموجود الواقع على الواجب لذاته ، وعلى المكن لذاته ، لا يفيد مفهوما واحدا مشتركا فيه بين القسمين ، بل هو بحسب

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) من (ز) ،

<sup>(</sup>س) من (۳)

الاشتراك اللفظي فقط. والثاني قول من يقول: لفظ الموجود يفيد مفهوما واحدا، إلا أنه في حق واجب الموجود لذاته، وجودا مجردا، أعني أنه وجود بشرط كونه غير عارض لشيء من الماهيات، بل يكون وجودا فائها بنفسه، وبهذا التقدير يكون وجود الله تعالى نقس حقيقته. والثالث: قول من يقول: إن الوجود صفة من صفات حقيقة الله تعالى، ونعت من نعوت ماهيته، وبهذا التقدير فوجود الله غير ماهيته. وهذه الأقوال الثلاثة قد ذهب إلى كل واحد منها عالم من الناس. فالأول: قول طائفة عظيمة من المتكلمين كأي الحسن الأشعري، وأي الحسين البصري، والثاني: هو القول الذي اختاره أبو علي بن سينا في جميع [كتبه] (() والثالث: قول طائفة عظيمة من المتكلمين، وهو الذي نصرناه في أكثر كتبنا. ويجب على العاقل أن يتأمل في هذا التقسيم الذي ذكرناه ختى يعلم يقينا أن هذه الأقوال الثلاثة لا مزيد عليها البتة. ونقول: أما القول بحسب مفهوم واحد، بيل بحسب الاشتراك اللفظي نقط. فتقول: إنا قيد دللنا في مسائل الوجود على فساده، ولا بأس بإعادة بعض تلك الوجوه في هذا المقام ، فنقول: الذي يدل على فساده وجوه:

الأول: إن بديهة العقبل حاكمة بأن البوجود لا يقبابله إلا العدم، وإن العدم لا يقابله إلا الوجود، فتوجب أن يكون البوجود مفهلوما واحدا، كما أن النعدم مفهوم واحد، حتى يصح ذلك التقابل بينهما.

الشاني : إن الوجود يصح تقسيمه إلى الواجب ، وإلى المكن والجوهو والعرض ، ومورد التقسيم مشترك بين كل الأقسام .

الثالث: إن اعتقاد كرنه موجودا، لا ينانيه اعتقاد كونه واجبا أو ممكنا أو جوهرا أو عرضا، فوجب أن يكون المفهوم من كونه موجودا فيه قدر مشترك بين الكل.

<sup>(</sup>۱) دمن (س) ،

الرابع: إن بديهة العقل حاكمة بأن المراد من كونه (١) موجودا ، كونه عصلا في الاعتبار ، عفقا في الأعيان ، وهذا المفهوم لا مختلف بأن يكون ذلك المحصل [المحقق] (١) واجبا أو ممكنا ، أو موادا أو بياضا ، كما أنه لما كان المعقول من الحجمية : التحيز والاعتداد في الجهات ، لم مختلف ذلك باختلاف كونه لطيفا أو كثيفا أو حارا أو باردا ، وكها أن بديهة العقىل حاكمة بأن المفهوم من الحجمية أمر واحد ، فكذلك حاكمة بأن المفهوم من الحصول والتحقق أمر واحد لا مختلاف الحقائق .

الخامس: إن واحدا من الشعراء لو ذكر شعرا وجعل قاقية أبياته الوجود أو الثبرت أو الحصول ، يقضي عقل جيم العقلاء بأن تلك القافية مكررة . ولو أنه ذكر شعرا وجعل قاقية أبياته لفظ العين إلا أنه أراد بهذا اللفظ في كل بيت معنى غير المعنى الذي أراده في البيت الآخر يقضي عقل كل عائل بأن القافية غير مكررة في المعنى ، وذلك يدل على أن صريح عقول العقلاء قاضية بأن معنى الحصول والوجود والتحقق معنى واحد في الكل .

السادس ؛ إنا إذا رجعنا إلى عقولنا ، وجدنا معنى الحصول والوجود معنى معلوما من فطرة العقل ، ومن بديهته ، وإنا لا نجد [البتة] (٢) شيئا آخر أصرف من معنى الحصول ، يعرّف معنى الحصول به ، وهذا إنما يكون لو كان معنى الحصول معنى واحدا في الكل ، أما لو كان معنى الحصول [معنى] (١) مجتلف باختلاف المواضع ، وليس بين تلك الحصولات معنى واحد مشترك [قحينتذ] (١) وجب أن لا يقدر (١) على تصور معنى الحصول [المطلق] (١) وأن يفتقر في تصور كل واحد من المعاني المسماة بالحصول والوجود ، إلى تعريف خاص ، وبيان

<sup>(</sup>۱) کیفیة (س) .

<sup>(</sup>Y) من (ن) .

<sup>(</sup>۴) من (س) ،

<sup>(</sup>t) من (j) .

<sup>(</sup>۵) من (س) .

<sup>(</sup>٦) وجب أن الفقد لا معنى تصور . . . الخ (س) .

<sup>(</sup>Y) من (ز) .

خماص ، وحيث لم يكن الأمر كذلك ، علمنا أن معنى الحصول ، والوجود [معنى] (1) واحد في الكل .

السابع: [نحن] (١) إذا عقلنا معنى السواد [ومعنى] (١) البياض ، قضى المقلل بامتياز معنى السواد عن معنى البياض بنفسه من غير أن يجتاج فيه إلى إلحاق قيد آخر ، بها يوجب الامتياز . فلو كان وجود الواجب ، حقيقة مخالفة لوجود الممكن ، لكنا إذا تصورنا هذين الوجودين ، وجب أن تحكم بديهة العقل بامتياز أحدهما عن الأخر ، لكن من المعلوم بالضرورة أنه ليس كذلك ، فإنا ما لم نصف أحد الموجودين (١) إلى الواجب ، والموجود الآخر إلى الممكن ، لم يصل في العقل امتياز أحد الموجودين عن الآخر .

فعلمنا أن الموجودات (أ) في أنفسها ليست متمسايرة من حيث إنها وجودات ، بل الوجود من حيث إنه وجود ، مفهوم واحد ، وأنه إنما يعضها عن بعض بسبب خارج (١) عن ماهيتها .

الثامن : إنا إذا أقمنا الدليل على أن العالم محدث ، قضى العقبل بافتقاره إلى موجود يوجده ، ثم بعد ذلك يقبع البحث في أن ذلك الموجود المذي أوجد العالم ، هل هو قديم أو محدث ؟

وبنقدير أن يكون قديما ، فهل هو واجب لذاته ، أو واجب بسبب وجوب علته ؟ وهل هو حسم أو حال في الجسم [أو لا جسم ولا حال في الجسم] (١٠ ؟ وعلى جميع التقديرات فإن اعتقاد أن العالم لا بد له من موجد يوجده ، ومن كائن يكونه ، ياقي ثابت غير متغير ، وكل ذلك يدل على أن المعقول من كونه موجودا متحققا في الأعيان : أمر واحد مشترك فيه بين كل الأقسام .

التاسع : إن بديهة العقبل شاهدة بأن المعقبول من كوتبه واجب الوجبود

<sup>(</sup>۱) بن (س) ، (۵) الوجودات (س) . (۲) بن (ن) ، (۲) خالص (س) .

<sup>(</sup>٤) الوجودين (س) .

لذاته يناقي المعقول من كونه عكن الوجود لذاته [وبالعكس . وأيضا] (١) المعقول من كونه حجها متحيزا ، ينافي المعقول من كونه [مسوجودا] (١) مجردا ، فجميع هذه الاعتبارات متناقضة متغايرة ، وصريح العقل شاهد بأن المعقول من كونه موجودا محصلا في الأعيان ، لا يناقض شيئا من هذه الاعتبارات ولا ينافيها . وذلك يدل على أن كونه موجودا ، مفهوم مغاير لهذه الاعتبارات المخصوصة باقي مع كل واحد منها . وذلك يدل على أن المفهوم من كونه موجودا [مفهوم] (١) واحدا لا يختلف باختلاف هذه [الصور] (١) .

العاشر: إنا إذا قلنا: الوجود غير مشترك فيه بين جميع الموجودات. فهذا الحكم إنحا يتناول جميع الموجودات، لو كان المفهوم من الوجود من حيث إنه وجود، مفهوما واحدا. إذ لو كان الوجود له مفهومات كثيرة، فلعل هذا المفهوم، وإن كان غير مشترك فيه بين الموجودات، فالمفهوم الأخر يكون مشتركا فيه بين كل الموجودات. فيثبت أن قولنا: الوجود غير مشترك فيه، إنما يعم هذا الحكم، وثبت في كل موجود، ولو ثبت أن الوجود مشترك [فيه] (1) هذا الحكم، وثبت في كل موجود، ولو ثبت أن الوجود مشترك [فيه] (1) إلى مثبت أن قولنا: الوجود غير مشترك فيه كلام، يقضي [ثبوته] (1) إلى مثبت أن قولنا الموجود غير مشترك فيه كلام، يقضي البوته]

واعلم أنا قد استقصينا هذه المسألة في أول كتاب الوجــود وأحكامـــه . إلا أنا إنما أعدناه مع زوائد كثيرة في هذا الموضع ، حتى يكون الكلام في هذه المسألة مجموعا في موضع واحد .

وثبت بهذه البراهين: أن لفظ الوجيود (١) الواقع على الواجب الذاته] (١) وعلى المكن لذاته ليس بحسب الاشتراك اللفظي فقط ، بل بحسب أنه يقيد معنى واحدا مشتركا فيه بين الضدين (١) وإذا ثبت هذا

| · 6) & (5)                        | (۱) من (س) .   |
|-----------------------------------|----------------|
| <ul><li>(٧) الوجود (س).</li></ul> | · (i) من (۲)   |
| - (i) & (A)                       | - (i) نن (f)   |
| (٩) الصورتين (٦) .                | (٤) مَنْ (٤) ، |

<sup>(</sup>a) من (س) .

فنقول : بقي لنا في المسألة قولان :

أحدهما : قول من يقول : [تمام حقيقة الله تعالى هو هذا الوجود ، يشرط كونه غير عارض بشيء من الماهيات ،

والثاني : قول من يقول] (١) إن وجود الله تعالى صفة عارضة لماهيته . فنقول : الفول الأول باطل ، والذي يدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: أن نقول: الوجود من حيث إنه وجود إما أن يقتضى أن يكون قائيا بنفسه ، مستقلا بذاته ، غنيا عن كل ما سواه . أو لا يفتضي ذلك . قإن كان الأول وجب أن يكون كل وجود كذلك ، فجميع الموجودات تكون قائمة بأنفسها ، مستقلة بحقائقها ، واجبة التفرد (آ) بما هي هي ، وهذا ظاهر البطلان ، وإلا لزام أن لا يكون شيء من المكنات موجودا أصلا ، وإن كان الثاني فحينئذ الوجود من حيث إنه وجود [لا يكون] (آ) قائيا بنفسه [ولا مستقلا بحقيقته ، فوجب أن لا يكون في الوجود موجود قائم بنفسه] (أ) مستقل بحقيقته [وذلك مناقض لقول من يقول : إن وجود الله تعالى قائم بنفسه ، مستقل بحقيقته] (أ) من حيث إنه هو . وهذا الكلام بلغ في الجلاء والوضوح الى حيث تشهد فطرة العقلاء (۱) وغريزتهم بأنه لا يقبل السؤال والاعتراض النة .

الحجة الثانية: وهي قريبة مما تقدم . أن نقول: الوجود من حيث إنه وجود إما أن يقتضي أن يكون عارضا [لماهية من] (١) الماهيات ، أو يقتضي [أن يكون] (١) غير عارض لشيء من الماهيات ، أو لا يقتضي ، لا العروض ولا التجرد . فإن كان الحق هو الأول ، فكل وجود فهو عارض لماهية من الماهيات ، ووجود واجب الوجود كذلك . وإن كان الحق هو الثاني ، فكل

| ( <i>ف</i> ) مِن ( <i>(</i> ) ، | (۱)من (j) ·                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (٦) النقل (ز) .                 | <ul><li>(۲) التقرير (س) ،</li></ul> |
| (۲) من (۶)<br>(۲) من (۲)        | (۱) من (س)<br>(۴) من (س)            |
| (A) من (ز) ،                    | (۱) من (س) .<br>(t) من (س)          |

وجود فهو مجرد غير عارض لشيء من الماهيات ، فيلزم أن يقال : هذه الممكنات ليست موجودة أصلا ، وإن كانت موجودة كانت موجودة بوجودات هي أعيانها . فحينئذ يلزم أن يكون لفظ الوجود (١) واقعا على الوجودات بالاشتراك اللفظي ، وهو محال . وإن كان الحق هو الثالث ، فحينئذ يمتنع أن يصير الوجود متقيدا بقيد كونه عارضا تارة ، ويقيد كونه لا عارضا أخرى ، إلا بسبب منفصل ، فيكون [وجود] (١) واجب الوجود لذاته متعلقا بسبب منفصل ، فيكون واجب الوجود] (١) بغيره . وهو محال .

الحجمة الثالثة: وهي أيضا قرببة بما تقدم: إذا قلنا: إن وجود (١) واجب الوجود [مجردا عن كونه عارضا بشيء من الماهيات، فالمقتضى لهذا التجرد، ولهذا الاستفناء] (١) إما طبيعة الوجود من حيث إنه وجود وإما أن (١) يكون حالا فيه ولا محلا له ، والكل باطل ، أما يكون حالا فيه ولا محلا له ، والكل باطل ، أما بيان بطلان القسم الأول فلأنه يلزم أن يكون كل وجود كذلك، لأن لازم الماهية مشترك فيه بين جميع أفراد تلك الماهية ، وأما بيان بطلان القسم الثاني : فلأن تلك الصفة الحالة في ذلك الوجود ، إما أن تكون لازمة لذلك الوجود ، أولا تكون لازمة لذلك الوجود ، أولا تكون لازمة لذلك الوجود ، أولا تكون لازمة لذلك البيان باطل ، لأنه [يعبود (١) إلى] التقسيم في أن المقتضى لذلك الملزم إما نفس طبيعة الوجود ، وإما أن يكون حالا فيها [أو علا لها] أن كان ذلك بسبب حال المحرد . لزم السلسل وهو محال ، وأما إن كانت تلك الصفة الحالة في ذلك الوجود أيست لازمة لذلك الوجود ، فحينئذ يكون محكن الزوال ، وبنقدير زواله فإنه يجب زوال ذلك الاستغناء ، ويجب زوال ذلك الاستقلال ، فحينئذ يصير الواجب لذاته ، مكنا لذاته وهو محال ، وأما بيان بطلان القسم الثالث وهو أن يكون المقتضى لذلك التجرد ، ولذلك الاستغناء شيء يكون محلا لذلك النوجود المناب بالملان القسم الثالث وهو أن يكون المقتضى لذلك التجرد ، ولذلك الاستغناء شيء يكون عملا لذلك التجرد ، ولذلك الاستغناء شيء يكون عملا لذلك يكون المقتضى لذلك التجرد ، ولذلك الاستغناء شيء يكون عملا لذلك

| · (j) من (đ) | <ul><li>(١) الموجود (س) .</li></ul> |
|--------------|-------------------------------------|
| (٦) ما زس،   | - (i) 5+ (i)                        |
| · (ز) من (ز) | · (۲) من (س) ،                      |
| ( (A)        | - (.a) wou (i)                      |

الوجود ، فنقول : هذا باطل . لأن على هذا التقدير يكون الوجود عارضا لذلك الشيء ، وتكون ماهية ذلك الشيء موصوفة بالوجود ، قحينئذ يكون وجود الله تعالى مسفة قائمة بماهيته ، مع أن الفرض والتقدير هـو أن وجود الله تعالى ليس عارضا لشيء من الماهيات . هذا خلف .

وأما بيان بطلان القسم الرابع: وهو أن كون ذلك الوجود مستقلا بنقسه، قائيا بذاته، معلل بسبب منفصل، مغاير لذلك الوجود، ولا يكون حالا فيه، ولا يكون محلا له. فنقول: فعل هذا التقدير بلزم أن يكون واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لغيره، وذلك محال. لأن بتقدير فرض عدم ذلك الغير إن لم يبق ذلك الشيء، قدح ذلك في كونه واجب الوجود لذاته، وإن بقي قدح ذلك في كونه واجب الوجود لذاته، وإن بقي قدح ذلك في كونه واجب الوجود لغيره، ويثبت أن هذا الاجتماع باطل، فوجب القطع بأن هذا القسم محال. فيثبت أن هذا الاجتماع باطل، فوجود اقائيا بنفسه، لكان عالمي هو أحد هذه الأقسام الاربعة ويثبت أن كل واحد منها باطل، فيثبت أن ذلك الكلام باطل.

الحجة الرابعة: إنا قد دللنا على أن لفظ الموجود واقع على الواجب وعلى الممكن ، بحسب مفهوم واحد . وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون المعقول من كونه تعالى موجودا ، والمعقول من كونه تعالى واجبا للذاته : أمر واحد من غير تغاير البتة ، وإما أن يكون المعقول من كل واحد منها مضايرا للمعقول من الأخر . والأول باطل ، لأنه لما كان كونه واجبا لذاته غير مشترك فيه وبينه وبين المكنات ، وجب أن لا يكون كونه موجودا أمرا مشتركا فيه بينه وبين المكنات ، فوجب القطع بأن كونه موجودا أمرا مشتركا فيه بينه وبين المكنات الموجوب الذاتي غير مشترك فيه بينه وبين المكنات ، فوجب القطع بأن كونه موجودا مضايرا لكونه واجبا ، وإذا ثبت هذا النضاير فنقول : إما أن يقال الوجوب بالذات إما أن يستلزم [الوجود ] (1) أو يقال بالعكس منه وهو أن الوجود يستئزم الوجوب بالذات ، أو يقال لا هذا يستئزم ذاك ولا بالعكس ، وإما

<sup>(</sup>i) من (i)

أن يقال : لا هذا يستلزم ذاك ولا ذاك يستلزم هذا ، وليس هناك ماهية ثالثة [تستلزمها معا ، فهذه أقسام أربعة لا مزيد عليها .

أما القسم الأول: وهو أن يقال: الوجوب بالدات] (١) يستازم الوجود . فعلى هذا التقدير، يكون الوجود عارضاً للوجوب بالذات. وقد فرضنا ذلك الوجود، غير عارض بشيء من الماهيات. هذا خلف.

وأما القسم الناني: وهو أن يقال: الوجود يستلزم الوجوب بالذات، فهذا فاسد لأن مسمى الوجود هو القدر المشترك بينه وبين المكنات، وما به المشاركة يمتنع أن يستلزم ما به الممايزة، لأن الأشياء المتساوية في النوع، يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة بالنوع.

وأما القسم النالث : وهو أن يقال : حصل هناك مفهوم ثالث ، يستارم هذين القيدين . فنقول : فعلى هذا التقدير يكون الموجوب بالذات ويكون الوجود عارضين (٢) لتلك الماهية . وقد فرضنا أنه ليس كذلك . هذا خلف .

وأما المقسم الرابع: وهو أن لا يكون واحدا منها مستلزما لللآخر، وليس هناك ثالث يستلزمها. فنقول: فعلى هذا التقدير لا يكون ذلك الوجود مستلزما للوجوب الدائي، بل يكون [ذلك الوجود عارضا مقارقا لذلك الوجود، فحينئذ لا يكون الواجب لذاته، واجبا لذاته، يل] (٢) ممكنا لذاته، وذلك باطل (١). فثبت بهذا البرهان: أن القول بأن واجب الوجود لذاته لا حقيقة له إلا الوجود المجرد. كلام باطل فاسد.

الحجة الخامسة: لا شك أنه تعالى مبدءا لوجود المكنات، وكونه مبدءا لها: إما أن يكون لنفس كونه وجودا، أو لنفس كونه وجودا مع قيد سلبي، أو لنفس كونه وجودا مع قيد وجودي، والأول باطل. وإلا لـوجب أن يكون كـل

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

<sup>(</sup>۲) عارض (ز) .

را) من (<del>ز</del>) .

<sup>(£)</sup> خال (س) .

موجود جنس (١) المبدأ لجميع الآثبار الصادرة عن واجب الموجود ، وذلك لا يقوله عاقل ، والثاني باطل لوجهين:

الأول: إن على هذا التقدير يصير الفيد العدمي ، جزءا من ساهية المبدأ الأول من حيث إنه مبدأ لغيره ، وذلك محنال ، لأن العدم لا يكون علة للوجود ، ولا جزءا من علة الوجود .

والثاني: وهو أن المقتضى لذلك السبب إن كان هو طبيعة الوجود، لزم حصوله في كل الموجودات، وحينئذ بلزم أن يكون كل وجود متساويا باللذات للمبدأ الأول في اقتضاء كل الآثار، وذلك باطل، وإن كان قيدا آخر سلبيا عاد التقسيم [الأول](٢) فيه.

وأما القسم الثالث: وهو أن يقال: إن كون ذلك الوجود مبدأ لوجود المكتات، ليس لكونه وجودا فقط، بل لكونه وجودا مع قيد ثبوتي، فنقول: ذلك القيد الثبوتي إما أن يكون معروضا لذلك الوجود أو عارضا له، أو لا معروضا له ولا عارضا له. فإن كان معروضا لذلك الوجود، كان ذلك الوجود عارضا لماهية أخرى، وقد فرضنا أنه ليس كذلك. هذا خلف. وإن كان عارضا لذلك الوجود [ فكل عارض] (١٦) فهو محتاج، فالمقتضى لذلك العارض عارضا لذلك الوجود فقط، أو الوجود بقيد سلبي، عادت المحالات المذكورة، وإن كان المقتضي لذلك العارض هو الوجود بقيد أو الوجود بقيد أن كان المقتضي لذلك العارض هو الوجود بقيد أو عارض أ أن أخر، كان الكلام فيه كما في الأول، ولزم النسلسل وهو محال. وبتقدير أن لا يكون التسلسل محالا، لكنا نقول: هل ههنا شيء يستلزم [ شيئاً ] (١٠) أو لم يحصل ذلك ؟ فإن كان الأول كان ذلك الاستلزام إما لنفس الوجود، أو لنفس الوجود مع قيد شوقي، وإن كان الثاني كان ذلك مع قيد سلبي، أو لنفس الوجود مع قيد شوقي، وإن كان الثاني كان ذلك

<sup>(</sup>١) خسيس (ز) جنس (س) .

<sup>· (3)</sup> دن (۲)

<sup>· (</sup>i) 沙 (f)

<sup>· (</sup>i) iv (i)

<sup>(</sup>٥) من (٥)

[ نفياً ](١) للاستلزام ، وحينشذ لا يجب في المبدأ الأول كنونه مبنداً لغيره ، ولا يجب في غيره كونه مجداً إليه ، بل ربما انقلب فيصير الواجب ممكناً ، والممكن واجباً . وكل ذلك باطل محال . فتبت أن القول بأن حقيقة واجب الوجود وجود مجرد يفضى إلى هذه الأباطيل ، فكان القول به باطلاً .

الحجة السادسة : إن صريح العقل يشهد بأن فحرض شيء لا حقيقة لـه إلا مجرد الحصول في الأعيان بكون محالا ، بل لا بـد وأن يفرض العقـل ماهيـة وحقيقة ، ثم يحكم عليها بأنها حاصلة في الأعيان . فأما فرض مـرجود لا مـاهية له ، ولا حقيقة له إلا مجرد الحصول في الأعيان ، فهذا لا يقبله العقل البتة .

والذي يزيد هذا الكلام تقريرا: ذلك لأن الحكهاء ذكروا في باب الوجود مسألة ، وهي أن قالوا : الموجود هو نفس الكون في الأعيان ، لا ما به بحصل الكون في الأعيان ، وأطنبوا في تقرير هذا المعنى وفي إبضاحه ، وإذا ثبت أن الموجود ليس لمه حقيقة إلا مجرد الحصول في الأعيان ، فالحصول في الأعيان أنقرره في المعقل إلا إذا قرض المعقل ماهية بحكم عليها بأنها حصلت في الأعيان ، وإذا كان كذلك ، كان هذا اعترافا بأن الوجود بدون الماهية لا يتقرر البتة ، بل بديهة المعقل حاكمة بأنه متى حصل معنى الحصول في الأعيان ، وذلك فقد حصلت هناك ماهية هي المحكوم عليها بأنها حصلت في الأعيان ، وذلك يفيد الجزم [بأن الوجود] (٢) بدون الماهية لا يمقل البتة ، وعما يقوي ذلك : أن يفيد الجزم [بأن الوجود] (٢) بدون الماهية لا يمقل البتة ، وعما يقوي ذلك : أن الحكماء اتفقوا على أن طبيعة الوجود لا يمكن تمقلها وحدها ، بل ما لم يفرض المعقل أمرا من الأمور مجكم عليه بأنه حصل في الأعيان ، استحمال منه إدراك المعنى الحصول في الأعيان .

فَإِذَا كَانَ مَعَنَى السُوجُودُ أَمَارًا بَلِغَ فِي الضَّعَفُ وَالْحَاجِـةَ إِلَى حَيْثُ [لا] (١)

<sup>(</sup>١) من (س) -

<sup>· (</sup>س) ن (۲)

<sup>(</sup>١٢) من (ص) ،

<sup>(</sup>١٤) حيث ۽کڻ (س) .

يمكن تعقله وحده بدون الماهية ، ثم ثبت أن طبيعة الوجود من حيث إنه هو وجود أمر واحد ، في الواجب والممكن ، فكيف تعقل طبيعة الوجود من حيث إنها وجود ، طبيعة واحدة في الواجب وفي الممكن ؟ ثم إنه بلغ في القوة في جانب الواجب إلى حيث كان غنياً عن كل سواه ، وكان كل ما سواه محتاجا إليه ، وبلغ في الضعف والحاجة في جانب الممكن إلى حيث كان محتاجا إلى اللهية في الخارج وفي الذهن ، حتى إن العقل لا يمكنه أن يتصوره وحده ، بل ما لم يجعله تابعاً لغيره ، فإنه لا يمكنه إدراكه وتصوره . وكل من أنصف عَلِمَ أن هذا الكلام معلوم البطلان ببديهة العقل .

الحجة السابعة : اتفق الحكياء على أن تصور الوجود تصور بديهي جلي ، غني عن كل التعريفات ، واتفقوا أيضا على أن الحقيقة المخصوصة لمواجب الوجود غير معلومة للبشر [وعبروا عن هذا المعنى بهذه العبارة وهي قوهم : كنه ذات الله تعالى غير معلوم للبشر](١) ، ولما كان الوجود أولى بالتصديق(١) ، وكانت الحقيقة المخصوصة غير متصورة ، فضلا عن أن تكون أولية التصور ، كان هذا برهانا قاطعا في أن حقيقة الله تعالى ، غير(٢) وجوده .

[وقال الداعي إلى الله رحمه الله] (1) حقا . إني لكثير التعجب من هؤلاء الأفاضل كيف جموا بين هذبن المذهبين؟ فإن قيل : موادهم بقولهم : إن كنه حقيقة الله تعالى غير [معلوم] (0) ومتصور للبشر : هو أن البشر ما أحاط عقلهم بكشه صفات الله تعالى ؟ قلنا : هذا بعيد جدا ، لأن معرفة الصفات غير ، ومعرفة الذات غير معلوم ، فكيف يجوز صرف ومعرفة الذات غير ، والقوم قالوا : كنه الذات غير معلوم ، فكيف يجوز صرف هذا الكلام إلى الصفات ؟ وأيضا : فالقوم حصروا صفات الله تعالى في : السلوب وفي الإضافات ، وهذان القسمان معلومان ، فكيف يقال : المواد أن

<sup>· (</sup>i) & (i)

<sup>(</sup>٢) التصور (ز) .

<sup>(</sup>۴) عين (س) .

<sup>، (</sup>j) نه (t)

<sup>(3)</sup> نه (4)

الصفات غير معلومة ؟ وأيضا : فهب أن القوم لم يسلموا بأن الوجود بديهي التصور ، ولم يسلموا أن كنه ذات الله تعالى غير معلوم للبشر ، لكن هاتان المقدمتان قد صحتا بالبراهين اليقينية . أما الأول نفي كتاب الوجود . وأما الثاني ففي المسألة المشتملة على أن [كنه حقيقة] (أ) الله تعالى غير معلوم (٢) للبشر ، وإذا كان الأمر كذلك نقد حصل المطلوب على أظهر الوجود.

الحجة الثامنة: قد ثبت في المنطق أن الوجوب (١) والإمكان والامتناع جهات. وفسر أهل المنطق هذا المعنى بأن قالوا: كل قضية فلها موضوع وعمول، ولا بد وأن بجصل بين الموضوع وبين المحمول نسبة مخصوصة، وتلك النسبة معناها كون ذلك الموضوع موصوفا بذلك المحمول. وكل قضية فلا بد فيها من حصول هذه الثلاثة. ثم إن موصوفية الموضوع [بالمحمول] (١) تارة تكون على نعت الوجوب، وتارة على نعت الإمكان، وتارة على نعت الامتناع. وهذا الكلام لحصوه في المنطق [وهو كلام حق معلوم] (١) تشهد فطرة العقل بصحته. إذا ثبت هذا قنفول: إذا قلنا: الله واجب الوجود. فهذه قضية لا بد فيها من موضوع، ومن عمول، ومن رابطة، ومن جهة. أما الموضوع قهو قولنا: الله . أما المحمول فهو قولنا: موجود، وأما الرابطة فمحذوفة في اللفظ ولكنها معتبرة في المعنى، والتقدير: الله هو موجود، وأما الجهة قهى الوجوب.

إذا عرفت هذا فتقول: المحكوم عليه بأنه موجود، إما أن يكون هو كونه موجودا وإما أن يكون حقيقة غير الوجود، وتلك الحقيقة هي الموضوع للوجود [ويكون الوجود] (١) محمولا على تلك الحقيقة، والأول باطل، وإلا لصار تقدير هذه القضية: الوجود بجب أن يكون محكوما عليه بكونه موجودا، ومعلوم أن ذلك باطل، والثاني حق إلا أنه تصريح بأن الوجود محمول، وأن موضوع هذا المحمول ماهية محصوصة، وحقيقة مخصوصة هو المحكوم عليها لهذا

<sup>(</sup>١) على أن صفات الله . . . . الخ (س) . (٤) من (س) .

<sup>(</sup>۲) غير معلوما (س) . (۵) من (س)س ٠

 <sup>(</sup>٣) الوجود (س) .
 (١٣) الوجود (س) .

السوجود ، وإذا قلمنا [ذلك نشد قلمنا] (1) إن ساهية الله تعمالي يجب أن تكون غير (1) وجوده ، وذلك هو المطلوب .

الحجة التاسعة : إن الحكهاء استداروا على أن وجود المكنات زائد على ماهياتها . فإن قالوا : يمكننا أن نتصور الماهية مع الشك في الموجود ، والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم ، قالماهية غير الوجود ، فنقول : هذا البرهان بعينه قائم في وجود واجب الوجود ، وذلك لأنا إذا تصورنا من واجب الوجود ، أنه المعلوم يستغني في وجوده عن الغير ، وأنه الذي يستحق الوجود من ذاته . فمن المعلوم بالضرورة أن هذا القدر من التصور لا يوجب الجزم بوجود هذا الموجود ، يل يعد حصول هذا المتصور يبقى العقل شاكا في أن هذه الحقيفة ، هل هي موجودة أم لا ؟ قثبت أن في هذا الموضع يمكن تصور الماهية مع الشك في الوجود ، وهذا يقتضي كون الماهية مغايرة للوجود ، فإن لم يلزم من هذا المعنى حصول التغاير [في هذا الموضع ، لم يلزم أيضا حصول التغاير في} ؟ الممكنات . فإن قالوا : الفرق أن عكن الوجود يمكن [انفكاكه عن الوجود ، فلا جرم أمكن] (أ) تعقله [مع الشك في الوجود ، أما واجب الوجود فيأنه لا يمكن تعقله] (أ) من حيث إنه واجب الوجود إلا مع تعقل الوجود ، لأنه من المستحيل تعقله ؟ (أ) من حيث إنه واجب الوجود ، لا يكون موجودا .

فنقول: فعلى ما ذكرتم يلزم في كل من تصور أن واجب الوجود لذاته ، ما هو؟ أن يجزم بأن واجب الوجود موجود ، ولما كان هذا باطلا [فاسدا] (١) في بديهة العقبل ، علمنا أنه يمكن حصول تصور وأجب الوجود مع الشك في وجوده . وإذا كان [الأمر] (١) كذلك وجب أن يكون وجوده زائدا على ماهيته .

الحجمة العاشرة: لا شك أن قبولنا: الله واجب البوجبود، كلام حق وصدق. فقولنا: الله موضوع، وقولنا: موجود محمول، وقولنا: واجب صفة

| (٥) بن (س) . | (۱) من (j) - |
|--------------|--------------|
|              | 4,0          |

<sup>(</sup>٤) سن (س) ،

لانتساب الموضوع إلى المحمول، ونقول: المراد بالموضوع وهو قبولنا الله ، إما أن يكون هو الوجود ، أو أمرا مغابرا للوجود ، والأول باطل لوجوه : أحدها : أن على هذا التقدير يصبر معنى الكلام أن الوجود واجب الوجود . ولكن هذا باطل ، لأن الوجود الذي جعل موضوعا ، إما أن يكون هو الوجود الـذي جعل عمولا أو غيره ، والأول باطل لأن جعل الشيء موضوعا لنفسه ومحمولا لنفسه ، كلام قاسد ، عبار عن الفائدة . فإن من قبال : الجدار : جدار ، والمثلث : مثلث . كلامه كـلام فأسـد ، وإن كان الشاني لزم أن يكـون الوجـود الذي جعل موضوعًا ، مغايراً للوجود الـذي جعل محمولا ، قحينتذ يلزم من كونه موجودا: خيرين (١) وأيضا: فلها كانت طبيعة الوجود واحدة ، كان الرجود الذي هو الموضوع مساويا في تمام الماهية للرجود اللذي هو المحمول ، وحينئذ لم يكن أحدهما بأن يكون موصوفا والآخر بأن يكون صفة ، أولى من العكس . فيثبت بهذا البرهان : أنا إذا قلتنا : الله يجب أن يكون سوجودا ، لم يكن المشار إليه بقولنا (٢) نفس الوجودية ، بل حقيقة أخرى سـوى الوجـودية ، وقد صدق حكم العقل عليها بوجوب اتصافها بالموجودية ، وذلك يدل على أن وجود الله تعالى ليس أمرا قائم بنفسه بـل هو صفـة لماهيـة أخرى . وذلك هو الطلوب .

قإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من قولنا: الله ، حقيقة لا ندري ماهيتها ولا تعينها ولكنا نعرف في الجملة كونها موجودة ؟ فنقول: هب أنا لا نعرف أن تلك الحقيقة ما هي ؟ إلا أنا نعرف منها أنها إما أن تكون هي الوجود ، أو حقيقة مغايرة للوجود [فإن كانت هي الوجود ، لزمت المحالات . وإن كانت حقيقة مغايرة للوجود] (٢ لزم كون وجود الله تعالى صغة لتلك الحقيقة . وذلك هو المطلوب . ولما كان هذا الكلام الذي يفيد مقصودنا متقرر ، سواء عقلنا خصوصية تلك الحقيقة ، أو لم نعقلها ، لم يكن عدم علمنا بتلك

<sup>(</sup>۱) مرتین (ز) .

<sup>(</sup>٢) يتوله (س) .

<sup>(</sup>۴) من (j) ،

الحقيقة المخصوصة من حيث إنها هي ، قادحا في مطلوبنا .

الحجة الحادية عشر في إثبات هذا المطلوب: أن نقول: لا شك أن الحق تعالى ذات متعينة عتازة بتعينها عن كل ما سواه من الذرات المعينة ، ولا شك أن الموجود من حيث إنه وجود حقيقة يشترك فيها الواجب والمكن والجوهر والعرض ، فنقول: ذاته المخصوصة إما أن يكون هو هذا المفهوم المشترك فيه بين كل الموجودات ، وإما أن يكون هو هذا المفهوم ، مع قيد زائد يفتضي بين كل الموجودات ، والأول باطل ، لأن هذا المفهوم المشترك يصدق عليه كونه مشتركا بين الكل ، وذاته المخصوصة لا يصدق عليها هذا المعنى . فبطل القول بأن ذاته المخصوصة هو هذا المفهوم المشترك .

بقي أن يقال: إنه هو هذا المفهوم سع قيد زائد. فنقول: ذلك [القيد] (١) الزائد إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا ، والأول باطل ، لأنه سبحانه من حيث إنه هو ذلك المعين موجود ، وما لأجله التعين جزءا من المعين ، فلو كان ما لأجله حصل التعين قيدا سلبيا ، لزم أن يكون القيد السلبي جزءا من الماهية الثابتة ، وهو محال . وأما إن كان القيد الذي لأجله حصل التعين أمرا ثابتا ، فإما أن يكون ذلك الأمر المخصوص موضوعا والوجود المشترك فيه محمولا ، وإما أن يكون الأمر بالعكس منه . والأول هو المقصود . لأن على هذا النقدير تكون تلك الموية المخصوصة المعينة موصوفة بالوجود ، فيكون ذلك الوجود عارضا للماهيته ، والثاني باطل لوجهين : أحدهما : أنه ثبت في المنطق أن الأخص بالموضوعة والأعم أولى بالمحمولية . والثاني : وهو أنا لو جعلنا الوجود المشترك بالموضوعة و وجعلنا تلك الخصوصية عمولة له ، لزم أن يقال : الوجود المشترك فيه هو تلك الخصوصية ، وحمل تلك الخصوصية عليه ، يمنع من كونه مشتركا فيه بينه وبين غيره ، فلزم أن يقال : الأمر المشترك فيه غير مشترك فيه ، وذلك عيال . فثبت : أن القول بأن حقيقته وجود مجرد ، يفضي إلى أقسام باطلة فيكون القول به باطلا .

<sup>(</sup>١) من (س) ،

الحجمة الثانية عشر : أجمع العقلاء على أن أفراد النوع الواحمد يجب تساويها في اللوازم ، وصريح العقل شاهد بصحة هذه المقدمة .

وإذا ثبت هذا فنقول: الوجود في حق واجب الموجود، والموجود في حق عكن الوجود: طبيعة نوعية واحدة. فوجب أن يصح على كل واحد منها، ما يصح على الآخر. ولما كان ذلك باطلا، علمنا أن الحقيقة المخصوصة لمواجب الوجود لذاته حقيقة، تخالف سائر الحقائق. وأيضا: فقد اتفقت الحكناء على أن الطبيعة النوعية إنما بعرض لها التعدد (١) بسبب القوابل [والماهية الموصوفة بالوجدان، جارية عرى القوابل بنلك الوجودات. فثبت أنه لولا] (١) الماهيات المختلفة) (١) لامتنع وقوع التعدد في طبيعة الوجود، وحيث وقع التعدد فيه، علمنا أن وقوع التعدد فيها، إنما كان بسبب الماهيات المختلفة.

فهذه البراهين التي ذكرناها ولخصناها : وجوه ظاهرة جلية قطعية في إفساد هذا المذهب .

واحتج الشيخ الرئيس: [أبو علي] (أ) في بيان أن وجود الله تعالى بمتنع كونه عارضا [لشيء] (أ) من الماهيات بوجه واحد ذكره في كتاب الإشارات. وأنا أذكر ذلك الوجه، وأضم إليه تقريرات قوية، وبيانات كاملة. فنقول: وجود الله تعالى إما أن يكون مستقلا بنفسه (أ) قائها بذاته، من غير أن يكون تحققه عتاجا إلى تحقق غيره، وإما أن لا يكون كذلك، بل بكون تحققه عتاجا إلى تحقق غيره، فإن كان الحق هو الأول، كان ذلك الوجود قائها بذاته مستقلا بنفسه، فلا يكون عارضا لشيء من الماهيات، وإن كان الحق هو الثاني، وهو كون ذلك الوجود غير مستقل بنفسه بل يكون مفتقرا إلى غيره، فنقول: فذلك الوجود مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو عكن لذاته، فذلك الوجود الله الوجود مفتقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره فهو عكن لذاته، فذلك الوجود

<sup>(</sup>١) الْتغرد (س) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>· (</sup>i) か(作)

<sup>(</sup>t) من (س) .

<sup>(</sup>ه) من (س) ،

<sup>(</sup>١) مستقلا بنفسه ، قائياً ينفسه (ز) .

عكن لـذاته . وكل عكن لذاته فلا بـذ له من سبب ، وذلـك السبب إما تلك الماهية أو غيرها . ولا جائز أن يكون سبب ذلك الوجود هـ و تلك الماهية ، لأن كون تلك الماهية مقتضية لذلك الوجود ، إما أن يكون مشروطا بكونها موجبودة [أو لا يكون] (١) مشروطا بهذا الشرط. ولا جائز أن يكون اقتضاء تلك الماهيـة لـذلك الـوجود، مشروطا بكـونها مـوجـودة ، لأن الـوجـود الـذي هـو شـرط الاقتضاء ، إن كان هو غير (٢) الـوجود الـذي هو الأثـر (١) ، لزم كـون الشيء الواحد شرطا لنفسه ، وهو محال ، وإن كان غيره لزم أن يكون الشيء الواحد موجودا مرتين ، وهو محال . ولأن الكلام في الوجـود الثاني كـالكلام في الأول ، بلزم إما التسلسل، وإما الدور وهما محالان. هـذا كله إذا قلنا: إن اقتضاء تلك الماهية لذلك الوجود، مشروط بكون تلك الماهية مـوجودة . أمـا إن قلنا : إن هذا الشرط غير معتبر ، فحينئذ يكون هذا قولا بأن ما ليس بموجود ، يكون مقتضياً للوجود ، وذلك محال في بديهة العقل ، لأن الشيء ما لم يكن موجوداً في نفسه ، يمتنع كونه علة في وجود غيره . وهذا كله إذا قلنا : العلة المقتضية لذلك الرجود هي تلك الماهية . أما إذا قلنا : العلة المقتضية لذلك [الوجود] (1) شيء أخر سوى تلك الماهية ، فحينئذ يكون وجود واجب الوجود لذاته ، مستفادا من سبب منفصل ، فيكون واجب الموجود لذاته [واجب الموجود بغيره ، وذلك عال . فثبت أن القول بأن وجود واجب الـوجود لـذانه } (٥) عــارض لماهيتــه : يفضى إلى هـذه المحالات ، فـوجب أن يكـون القـول بـه محـالا , فثبت أنـه لا حقيقة له إلا الوجود المجرد عن جميع الماهيات . وهذا هو تقرير هذه الحجة عملي أقوى الرجوه

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه :

الأول: لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الوجود غني عن تلك الماهية ؟

<sup>(</sup>۱) ښ (ن) .

<sup>(</sup>٢) عين (س) .

<sup>(</sup>۲) الله (س) .

<sup>(</sup>t) اس (t) -

<sup>(</sup>a) من (i) .

قوله : « لو كان غنيا عنها لكان قائها بنفسه ، ولم يكن صفة لتلك الماهية » قلنا : الستم تقبولون : إن الصبورة علة لوجبود المادة (١) ، مع أن الصورة حالة في المادة ، وما يكون علة لوجود الشيء ، يكون غنيا عن ذلك المعلول في وجبوده ، فالصورة غنية في وجودها عن المادة ، مع أن الصورة حالة في المادة ؟ قلم لا يجوز أن يقال : إن ذلك الوجود غني عن تلك الماهية ، ومع كونه غنيا عنها ، فإنه يكون حالا فيها ؟ وتقرير الكلام من وجهين :

الأولى: أن يقالُ: الرجود وإن كان غنيا في نفسه عن تلك الماهية ، إلا أنه علة لكونه خالا في تلك الماهية ، وعلى هذا التقدير فالوجود مع كونه غنيا عن تلك الماهية ، يكون حالا فيها . أو يقال : تلك الماهية توجب كون [ذلك] (1) الوجود حالا في تلك الماهية ، فهذان الاحتمالان قائمان ، وكل واحد منها لا يقدح في كون الوجود خنيا عن الماهية ، وجهذين المطريقين جوزنا كون الصورة علة لموجود المادة ، مع كون الصورة حالة في المادة . ههنا .

الوجه الثاني في الجواب: سلمنا أن بتقدير أنه بجب حصول ذلك الوجود [في تلك الماهية ، فإنه يلزم كون الوجود] (ألا مفتقرا إلى تلك الماهية ، ويلزم من كون الرجود مفتقرا إلى الماهية كون الوجود عكنا ، إلا أنا نقول : ههنا دليل بمنع كون الوجود موصوفا بالإمكان . وتقريره : وهو أن ممكن الوجود هو الذي لا يمنع كون حقيقته حاصلة مع الوجود تارة ، ومع العدم أخرى . وهذا المعنى لا يعقل في حق الوجود ، لأنا لو قلنا : إن ماهية الوجود نارة تحصل مع الوجود ، وعلى الغدم ، لزم كون الوجود على أحد التقديرين موصوفا بوجود آخر ، وعلى التقدير الثاني يكون موصوفا بالعدم ، وكل ذلك [محال] (أ) أما الأول وعلى التقدير الثاني يكون موصوفا بالعدم ، وكل ذلك [محال] (أ) أما الأول

<sup>(</sup>١) اللاهية (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

۰ (۵) نار (۳)

<sup>(</sup>٤) من (س) .

بالموصوفية والآخر بكونه صفة لـلأول أولى من العكس . وأما الشاني فلأنه يلزم الجمع بين الوجود وبين العدم ، وهو محال . فيثبت : أن وصف الـوجود بكـونه عكن الـوجود والعـدم محال . فيثبت : أن [الـدليـل] (١) الـذي ذكـرتم ، وإن اقتضى كون الوجود موصوفا بالإمكان ، إلا أن الدليل الذي ذكرناه يمنع منه .

الوجه الثاني في الجواب (\*) ; رهو الجواب المعتمد أن نقول : لم لا بجوز أن يقال ; المقتضى لذلك الوجود هو المناهية ؟ قوله ; يا اقتضاء تلك الماهية لذلك الوجود إما أن يكون مشروطا بكون تلك الماهية موجودة ، وإما أن لا يكون مشروطا بذلك ، قلنا : المختار أن الماهية من حيث هي هي ، كانية في اقتضاء ذلك الوجود .

والذي يدل على أن هذا الذي ذكرناه غير مستبعد ، وجوه :

الأول: لا نزاع أن ماهيات المكنات مغايرة لوجوداتها ، وأن تلك الماهيات قابلة لتلك الوجودات . [فتقول: إن كان الشرط في كون تلك الماهيات قابلة لتلك الوجودات] (٢) كونها موجودات في نفسها ، ألزمت المحالات التي ذكرتموها ، وإن لم يكن كون الماهية قابلة للوجود مشروطا بكونها موجودة ، بل الماهية من حيث إنها هي ، تكون قابلة ، فلم لا يجوز أن يقال : المؤثر في ذلك الوجود هو تلك الماهية من حيث إنها هي ؟ وبالجملة فكل ما تذكرونه في جانب التأثير ؟

الثاني: إن الماهية المكنة مقتضية للإمكان لما هي هي ، وأما الرجود فإنحا يحصل من السبب المنفصل ، وما بالذات قبل ما بانغير ، فاقتضاء الماهية المكنة للإمكان سابق على اتصافها بالوجود ، فيثبت : أن اقتضاء الماهية للوازمها ، سابق على اتصافها بالوجود ، فيثبت : أن اقتضاء الماهية للوازمها لا يتوقف على كون تلك الماهية موجودة . وإذا عقل ذلك في الجملة ، فلم لا يعقل مثله في

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الثالث

<sup>(</sup>۱۲) من (۱۵).

اقتضاء الماهية لوجود نفسها ؟.

الثالث: إن المامية الموجودة قابلة للوجود ، وقابلية الوجود [سابقة على حصول الوجود . ثم نقول ; قابلية الوجود صفة خارجة عن الماهية ، لأن قابلية الوجود] (1) نسبة مخصوصة ببن الماهية وبين الوجود ، والنسبة بين الأمرين مغايرة لذات كل واحد منها ، فقابلية الماهية للوجود صفة خارجة عن الماهية لازمة لها ، فتكون [معلولة الماهية لقابلية الوجود لا تكون مشروطة بالوجود ، لأن الوجود متأخر بالرتبة عن قابلية الوجود ، والمتأخر] (1) لا يكون شرطا للمتقدم . فيثبت : أن اقتضاء الماهية لهذا الحكم ، غير مشروط بالوجود ، وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : إن اقتضاء الماهية للوجود لا يكون مشروطا بوجود آخر ؟ وحينتذ يندقم ما ذكرتموه .

فإن قالوا: فالماهية إذا لم يكن اقتضناؤها للوجود، مشروطا بكونها موجودة. فحينئذ يجوز كونها مقتضية للوجود حال عدمها. فحينئذ يلزم كون المعدوم علة للموجود، وذلك عال. فنقول: لا شك أن قبول الماهية للوجود غير مشروط بكونها موجودة، ثم مع هذا لا يلزم أن يقال: المعدوم موصوف بالوجود. وإذا لم يلزم هذا في جانب القبول، فكذلك مثله في جانب التأثير. وتحقيق القول فيه: أن الماهية من حيث إنها هي، مغايرة لكونها موجودة أو معدومة. وإذا كان الأمر كذلك فقد سقطت هذه الحجة التي عولوا عليها من جيع الوجوه.

<sup>(</sup>۱) من (ز) ،

 <sup>(</sup>٢) في (س): فتكون معلولة لها ، باقتضاء الماهية للتابلية الوجود ، لا يكون مشروطا للمنقدم . . .
 افخ .

# المسألت المابعت

### في تحقيق المتول في بيان أن المبدأ الأول. حل حد مكك الحقيقة الخصوصة ؟

أعلم . أن هذا البحث يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة . وهي : أنا تقدول : أنا إذا قلنا : الماهية الفلانية من حيث هي هي ، لا سوجودة ولا معدومة (١) فهذا الكلام مجتمل وجهين :

أحدهما(٢): أن يكون المراد: أن الماهية الفلانية من حيث(٢) إنها هي ، عبارة مغايرة لكونها موجودة أو معدومة .

الناني: أن يكون المراد أن الماهية الفلائية خالية عن الوجود وعن العدم [والمفهوم الأول حق](1) والمفهوم الثاني باطل . لأنا إذا اعتبرنا المثلث من حيث إنه هو ، مغاير لكونه موجودا ، أو لكونه معدوما . والدليل : أن المفهوم من لفظ الموجود ومن لفظ المعدوم مغاير للمفهوم من لفظ المثلث . بدليل : أنه يصح تعقل الموجود وتعقل المعدوم حال الذهول عن تعقل معنى المثلث ، وكذلك يحصل أيضا تعقل المثلث من حيث إنه مثلث مع الذهول عن كونه موجوداً أو عن كونه معدوماً. فظهر بهذا أن كونه مثلثاً(1) إغير(1)] وموجوداً أو معدوماً غير. وأما الاحتمال الثاني وهو

<sup>(</sup>۲) الأول (س ) ، (س ) ، (س )

 <sup>(</sup>٤) من حيث هي هي ، لا موجودة ولا معدومة (ز) .
 (٦) زيادة .

أن يقال: إن كونه مثلثاً ينفك عن الموجود وعن المعدوم، فهذا محال لأن الشي إما أن يكون له حصول في الأعيان، وإما أن لا يكون له حصول في الأعيان، وكونه خاليا عنها أمر محال في العقل. فالحاصل: أن كونه مثلثا مغاير لكونه موجودا أو معدوما، ولكنه يمتنع أن ينفك عنها معا. وإذا عرفت هذا فنقول: إذا فرضنا أن حقيقة من الحقائل، وماهية من الماهيات كانت علة لوجود نفسها، فعلة الوجود هي تلك الماهية من حيث هي هي لا كونها موجودة ولا كونها معدومة، وحيئل يصدق أن يقال: مبدأ ذلك الوجود لا موجود ولا معدومة، ويصدق أيضا أن يقال: المبدأ موجود وهو أحق الموجودات بكونه موجودا.

أما الأول: فإنما يصدق لما بينا أن مبدأ ذلك الوجود هو تلك الماهية ، وبينا أن تلك الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة . وأما الشاني : فإنما يصدق لأن تلك الماهية لما كانت علة لذلك الموجود لعينها ولذاتها، فحينئذٍ يمتنع عقلا خلو تلك الماهية عن الوجود ، فكانت لا محالة موجودة ، وكانت أحق الموجودات بصفة الوجود .

إذا عرفت هذا فنقول : عقل من بعض الناس أنهم قالوا : المبدأ الأول لا موجود ولا معدوم ، بل هو هو فقط ، وأنه هويــة لا يمكن التعبير عنهــا بالــوجود والعدم .

وأما الجمهور فإنهم اتفقوا على أن المبدأ الأول موجود ، بل هو أحق الموجودات بصفة الموجودية ، وطالت المنازعات بين الفريقين في هذا الباب ، وإذا تأملت في الكلام الذي بحثناه وشرحناه علمت أن المنزاع وأقع في اللفظ المحض [وبالله التوفيق](1) .

<sup>(</sup>۱) من (ز) .

### المسألت الخامستير

في

#### بيارة أَذَّ رسمان بخالف جملة الممكنات علمانة المفصوصة ، لا لصغة وَانْدَةَ عَالِلْأِت

اعلم . أن جهور المتكلمين يقولون : الذوات متساوية في كونها ذوات ، وإنما يمتاز بعضها عن بعض بصفات قائمة بها ولما اعتقدوا ذلك ، قالوا : إنه سبحانه وتعالى ذات ، وإن الجسم أيضا ذات ، وامتياز ذاته عن ذوات الأجسام ، لا بد وأن يكون لأجل صفة اختص بها ذات الله تعالى ، ولأجل تلك الصفة امتازت ذاته عن سائر الذوات . والذي نقول به : أن ذاته سبحانه وتعالى ذات مفردة منزهة عن جميع جهات التركيب [وأن تلك المذات لعينها ولذاتها ، خالفة لسائر الذوات ، وقبل الخوض في الدليل لا بد من تقديم مقدمة وهي في بيان أن الشيء قد يخالف غيره لعينه ولذاته ، من غير حاجة إلى صفة زائدة إلى الذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه :

الأول: إنا لو فرضتا كون الذوات متساوية في الـذاتية ، وفرضنا أنه إنما يخالف بعضها بعضا لأجل الصفات القائمة بها ، فتلك الصفات إما أن يكون بعضها مخالف للبعض ، أو لا يكون . والثاني باطل لأن تلك الصفات إذا لم تكن متخالفة ، استحال ضرورة أن نكون تلك الذوات متخالفة لأجلها ، وإن كانت تلك الصفات متخالفة فاختلافها إما أن يكون لصفات أخرى ، وحينئذ يلزم منه النسلسل ، وهو محال . وإن كان اختلافها لأنقسها ولأعيانها ، فحينئذ

<sup>(</sup>۱) من (G) .

الحجة الثانية في صحة هذا المطلوب: أن نقول: الذات والصفة (١) لا بد وأن يكون كل واحدة منها خالفة للأخرى ، إذ لو كانتا متساويتين في تمام الماهية ، فحينشذ لم يكن كون إحداهما ذاتا والأخرى صفة أولى من العكس . فثبت أن الذات والصفة بجب كون كل واحدة منها مخالفة للأخرى ، فنقول: تلك المخالفة الحاصلة بينها إما أن تكون لأجل صفة أو لا لأجل صفة؟ والأول باطل . لأنا بينا أن كون الذات موصوفة بالصفة مشروط بكون كل واحد منها خالفا للآخر ، فلو عللنا كون كل واحدة منها مخالفة للأخرى بقيام الصفة بها ، كرم الدور وهو محال ، فثبت : أن كون الدات والصفة مختلفين ليس معللا لشيء من الصفات ، بل هو ثعين حقيقتها ، ولنفس ماهيتها ، وذلك هو المطلوب .

الحجة الثالثة في صحة هذا المطلوب: إنا إذا قلناً: إن هذا الشيء يماثـل ذلك الشيء من بعض الوجوه ريخالفه من سائر الوجوه .

فهذا كلام مجازي . وذلك لأن الوجه الذي لأجله حصلت المشاركة مغاير للوجه الذي لأجله حصلت المخالفة ، وإلا لزم اجتماع النقيضين في الشيء المواحد وهو عمال ، بمل الحق أن كمل واحد من هذين الشيئين مركب من جزءين . وأحد الجزءين من أحد الجانبين بماثل الجزء الأخر من الجانب الثاني عائلة في حقيقتها [ومساواة في ماهيتها](١) والجزء الثاني من الجانب الأول بخالف الجزء الثاني من الجانب الثاني غالفة تمامة ، لنفس الحقيقتين . وإذا عرفت هذا نقد ظهر أن الشيئين اللذين [تمائلا فإنما](١) يتمائلان لتمام حقيقتها ولنفس ماهيتها ، لا لصفة زائدة ، وأن الشيئين اللذين يختلفان [فإنما يختلفان](١) لتمام ماهيتها ، لا لصفة زائدة ، وأن الشيئين اللذين يختلفان [فإنما يختلفان](١) لتمام

<sup>(</sup>١) الكوات والصفات (س).

<sup>(</sup>٢) من (س) .

رt) من (t) ·

<sup>(</sup>١) من (١) -

حقيقتها [ولنفس ماهيتهم] (١) لا لصفة [زائدة](٢) فظهر بما ذكرنا: أن التماثل أو الاختلاف لا يعقل أن يكون معللا بأمر زائد ، بل لا يحصلان إلا لنفس الماهية والحقيقة . وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : تـــــعي أن ماهيـــة الله تعالى مخـــالفة لماهيات جميع الممكنات لنفسها ولعينها من غير أن تكون تلك المخالفة لأجل صفة أو حالة . والذي يدل على صحة ما ذكرناه ؛ أن الحقيقة المخصوصة في حق الله تعالى ، إما أن تكون مساويـة لحقائق الممكنـات من حيث إنها هي ، وإما أن لا تكون مساوية لها من حيث هي ، فإن كان الحق هـ و القسم الثاني فحينتـ في يظهر أنه يمتنع تعليل تلك المخالفة بشيء من الصفات ، لأن كل حكم حصل لذات الشيء ، ولماهيته ، فإنه يمتنع حصوله لغيره ، لأن الشيء الواحد لا يكون واجب الرجود لذائه أو لغيره معا . وأما إن كان الحق هـ والقسم الأول فتفول : لما كانت الذوات بأسرها متساوية في مجرد كونها ذوات؛ فاختصاصات ذات الله تعالى بالصفة التي لأجلها امتازت ذاته عن سائر الذوات، إما أن يكون لا لأمر، أو يكون لأمر . والأول باطل لأن الذوات لما كانت متساوية في تمام الذاتية وجب أن يصبح على كمل واحد منها ما يصبح على الأخبر ، فلو اختصت ذات معينــة بصفة معينة دون سائر الذوات ودون سائر الصفات لا لمرجح ولا لمؤثر ، كان ذلك رجوحا<sup>(٣)</sup> للممكن من غير سبب ، وذلك عبال . وأمنا الثان وهبو أن يقال : إن تلك الذات المعينة اختصت بتلك الصقة لأسر آخر ، فحيشة يعود الكلام في اختصاص تلك اللذات بذلك المرجع ، فيكون لمرجع [أخر](١) وحينئذ يلزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان . فثبت أن القول بأن ذات الله سبحانه مساوية لسائر الذوات في الذاتية ، وأن امتياز ذاته عن سائر الذوات إنما كان لأجل اختصاص ذاته بصفة ، لأجلها حصل الامتياز : قول يفضي إلى أقسام باطلة ، فوجب أن يكون هذا القول باطلا ، فيثبت : أن حقيقته سيحانه تخالف سائر الحقائق والماهيات لنفسها ولعينها . وذلك هو المطلوب -

<sup>(</sup>۱) من (س) ،

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>(</sup>۴) رقوعا (س) .

<sup>(</sup>١٤) بن (س) ،

واحتج المخالف على صحة قوله . بوجوه :

الأول : إن الذوات بأسرها متساوية في كونها ذوات ، فامتياز بعضها عن البعض لا بد وأن يكون لصفة . بيان المقام الأول : أنا نقول : الذات ما يكون مستقلا بنقسه ، والصفة (١٠ لا تكون إلا بالغير . فيعقل من الذات هذا المفهوم الواحد ، وذلك يدل على أن الذوات متساوية في كونها ذوات .

وبيان المقام الثاني: أنه لما وقع الاستواء في المفهوم من كسونها [ذوات] (٢) وجب أن يحصل الامتياز بمفهوم غير ذلك المفهوم ، ضرورة أن جهة المساواة غير حهة المخالفة . .

والثاني : أن نقول : إن حقيقة ذات الله تعالى إما أن تكون هـو أنه ذات نقط ، أو تكون حقيقته أنه ذات مًا معينة مخصوصة .

قإن كان الأول لزم أن يكون كل ما يصدق عليه [أنه ذات ، يصدق عليه أنه] (٢) هو الله سبحانه ، وإن كان الثاني فحينتذ يكون المفهوم من ذلك التعين وتلك الخصوصية أمرا زائدا على المفهوم من كونه ذاتا . وذلك بدل على أن امتياز ذاته تعالى عن سائر الذوات ، لا بد وأن يكون بصفة .

والشالث: أن نقول: نحن [نعلم] (أ) بالضرورة أنه لا يمكننا تعريف ذات من الدّوات المخالفة لسائر الدّوات ، إلا بأنه المختص بالصفة الفلانية ، أو الموصوف بالأمر الفلاني ، ولأجل اختصاصها بتلك الصفة ، أو بذلـك الأمر ، وقم الامتياز ، وقبلك يدل على مخالفة بعض الدّوات لبعض ، معللة بالصفات .

والجواب عن الأول: إنا لا ننازع في أن الذوات متساوية في المفهـوم من كونها ذوات ، لكن لم لا يجوز أن يكـون ذلك المفهـوم مفهومـا سلبيا ، ويكـون معناه أنه أمر ما ليس تابعا (\*) لغيره في الحصول والتحفق ؟ وقـد عرفت في كتب

<sup>(</sup>١) والصفة ما يكون تابعا لغيره ، فتعقل والذات (س) .

<sup>(</sup>۲)من (س) ،

<sup>(</sup>۲) بن (س) ،

<sup>(</sup>۱) ان (س) -

رهع مانعا (س) .

المنطق: أن الاستواء في المفهوم (1) ، لا يوجب الاستواء في الماهية ، وعلى هــذا التقدير لا يبعد استواء الذوات في هذا المفهوم السلبي ، مع أنه يكون كل واحد منها ممتازا عن الأخر بتمام حقيقته .

والذي يقري هذا الذي ذكرناه: أن الدليل الذي ذكرتم في كون الذوات مساوية في المفهوم من كونها ذوات ، قهو أيضا بعينه بدل على أن الصفات مساوية في المفهوم من كونها صفات . وإذا كان كذلك وجب أن لا مجصل الاختلاف البتة ، لأن الاختلاف لوحصل لحصل إما في الدوات ، وإما في الصفات ، وعلى التقديرين فالاختلاف مفقود (١) ، فوجب أن لا مجصل الاختلاف البتة ، وحيث حصل ، علمنا أن ما ذكرتم من الدليل ساقط .

والجواب عن الثاني : إنا بينا بالدلائل الثلاثة في مقدمة هذه المسألة : أنه لا يلزم من كون الشيء مخالفا لشيء آخر ، أن تكون تلك المخالفة واتعة لأجل صفة زائدة ، وإذا تقررت هذه المقدمة سقطت تلك الشبهة . وهذا هو الجواب بعيثه عن الشبهة الثالثة .

وأعلم أن حماصل الكلام في هذه المسألة أنما نقول: كل واحدة من الذوات تخالف غيرها، في كونها تلك الحقيقة المخصوصة، إلا أن هذه الحقائل المختلفة ، يلزمها لازم واحد صلبي ، وهو كونها ذوات . والأشياء المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لازم سلبي (١) . أما الخصوم فإنهم يقولون: الذوات متساوية في كونها ذوات إلا أن كل واحدة منها يلزمها صفة معينة لأجلها تمتاز عن غيرها وذلك محال . لأن الأشياء المتساوية يمتنع أن يلزمها لوازم مختلفة . فهذا تمام هذا الكلام في هذا الباب [وبالله التوفيق] (١) .

<sup>(</sup>١) المسكوت (من) .

<sup>(</sup>۲) مقصود <mark>(ز) .</mark>

<sup>(</sup>۲) راحد (س) ،

<sup>(</sup>t) من (i) .

#### الميأ ليتيي السادستنيه

## ني بسان کوبند . تعالی . قديمًا أُزلياً

اعلم . أن كل ما كان واجب الوجود لذاته ، فإنه يجب كونه قديما أزليا . لكن ليس كل ما كان قديما أزليا ، فإنه يجب كونه واجب الوجود لذاته .

أما بيان الأول. فهو أن كل ما كان واجب الوجود للذانه كانت حقيقته غير قابلة للعدم ، وكل ما كان كذلك ، فإنه يجب أن يكون موجودا أزلا وأبدا . إذ لو كان مصدوما [في الأزل أو سيصير معدوما](١) في الأبد ، فحينتذ تكون حقيقته قابلة للعدم ، وقد فرضنا أنه ليس كذلك . فثبت أن كل ما كان واجب الموجود لذاته ، فإنه يجب أن يكون قديما أزليا باقيا سرمديا .

وأما بيان الثاني: وهو أنه لا يلزم من كونه قديما أزليا باقيا سرمديا: كونه واجب الوجود لذاته [فهو أنه لا يمتنع في أول العقل: كنون شيء معلول شيء آخر واجب الوجود لذانه] (٢) والمعلول يجب دوامه يندوام علته [فهذا المعلول يكون قديما باقيا أزليا سرمديا، مع أنه لا يكون واجب الوجود لذاته. قثبت بما ذكرنا: أن كل ما كان واجب الوجود لذاته، فإنه يجب أن يكون قديما أزليا سرمديا إلى ولا يكون واجب الوجود لذاته.

<sup>(</sup>۱) من (۵) .

<sup>(</sup>٢) من (س) .

<sup>. (</sup>۲) من (۲) .

إذا عرفت هذا فنقول: إنا لما بينا بالبرهان القاطع كونه تعالى واجب الوجود لذانه ، فحينئذ يلزم كونه قديما أزليا باقيا سرمديا . إلا أنا نريد أن نذكر مذاهب الناس في هذا الباب ، وطرقهم . ليكون هذا الكتاب حاويا لكل ما قيل في هذا الباب . فنقول: للمتكلمين في هذا الباب طريق ، وللفلاسفة طريق آخر . أما المتكلمون فإنهم لما أقاموا الدلالة على حدوث هذا العالم الجسماني قالوا: العالم تحدث ، وكل عدث فله محدث . فالعالم له محدث ثم قالوا: ذاك المحدث إن كان عدنا كانت [علة] (١) الافتقار إلى المحدث حاصلة فيه ، وحينئذ يلزم افتقاره إلى محدث ، والكلام فيه كما في الأول ، فيلزم إما الدور وإما التسلسل ، وهما باطلان .

فيثبت أن القول بأن صانع العالم محدث يفضي إلى الأقسام الساطلة "ك فيكون القول بحدوث الصانع باطلا ، فوجب الجنوم بكونه أزليا قديما . ثم يقيمون الدليل على أن ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه وعند هذا نجكمون بأنه تعالى كها أنه قديم أزلي ، فكذلك يجب أن يكون بافيا سرمديا .

فهذا تقرير كلاسهم .

ولقائل أن يقول : إن هذا الذي ذكرتم لا يـدل البتة عـلى أن خالق هـذا العالم يجب أن يكون قديما ويبانه من وجوه :

أحدها: أنه يقال: لم لا يجوز أن يقال: إن الإله الذي هو واجب الوجود لذاته خلق موجودا آخر، وخلق فيه القدرة على إيجاد الأجسام. وذلك الشيء الآخر هو الذي خلق هذا العالم الجسمان، ويهذا التقدير فإنه لا يكون خالق هذا العالم الجسماني قديما أزليا، بل يكون عدثًا مخلوفا، وخالقه يكون قديماً أزلياً، وهذا التقدير فالدور والتسلسل لا يلزمان البتة.

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>١) الثلاثة (س) .

وثانيا: أن يقال [لم لا بجوز أن يقال: [ن] (١) الموجود الذي هو واجب الموجود لذاته أوجب لـذاته موجودا ليس بجسم ولا بجسماني، وذلك الموجود موصوف بالعلم والقدرة [والحكمة](٢) وهو الذي خلق هذا العالم وأوجده، وعلى هذا التقدير فخالق هذا العالم قديم أزلي موصوف بالعلم والقدرة، إلا أنه لا يكون واجب الوجود لذاته، بل هو معلول علة قديمة واجبة الوجود لذاتها.

فالسؤ ال الأول: ينفرع على أن الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته يكون قادرا مختارا .

والسؤال الشاني: يتفرع على كونه موجبها بالدات ، لا فاعد بها بالاختيار (٢) . فيثبت على كلا التقديرين (١) أن هذا السؤال لازم . وأيضا : فعل تفريع قول من يقول : إن الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته موجب بالذات لا فاعل مختار ، يصح أن يقال : إن خالق هذا العالم لا يكون قديما ، بل يكون محدثا . وتقريره : أن [على تقدير أن] (٩) يكون الواجب لذاته موجبه بالذات لا فاعلا بالاختيار ، فإنه لا يمكن إسناد هذه الحوادث اليومية إليه ، إلا بأن يقال : بأن تأثيره في وجود كل حادث ، مسبوق بحصول حادث آخر قبله ، بلا إلى أول ، وإذا جاز هذا ، جاز أيضا أن يقال : إنه حصل في الأزل جوهر ليس بجسم ولا بجسماني . مثل : عقل ، أو نفس . ويكون ذلك الموجود محلا لإدراكات جزئية متعاقبة ، ولتصورات جزئية متلاحقة . ولما انتهت تلك التصورات إلى تصور خاص [وذلك التصور الخاص بسبب الفيضان ـ موجود قدر عالم لذانه ـ عن المبدأ الأول ، ثم إن ذلك الشيء] (١) صار خالفا لهذا العالم الجسماني .

فيتبت أن على تقدير القول بأن واجب الوجود لذاته موجب بالذات لا فاعل بالاختبار فإن هذا الاحتمال باق . وإذا وقفت على هذه المباحث،

<sup>(</sup>١) من (س) . (١) الطريقين (س) .

<sup>· (</sup>۲) من (۹) من (۳) · (۲)

 <sup>(</sup>٢) من (١٥) .
 (٢) من (١٥) .

#### فعند هذا تنفتح أبواب كثيرة من الاحتمالات :

أحدها : أن يقال : إن خالق هذا العالم الجسماني موجود واحد ، وهو إما هنارق المبدأ الأول ، أو معلول له .

وثاثيها : أن يقال : إن خالق الـذوات شيء من معلولات المبدأ الأول ، وخائق الصفات شيء آخر .

[وثالثها: أن يقال : خالق بعض الصفات والذوات شيء ، وخالق نوع آخر من الصفات والذوات شيء آخر] (١)

وبالجملة : فعلى جميع التقديرات ، ثبت : أن الدليل الذي ذكروه لا يفيد البتة تقرير أن خالق هذا العالم الجسماني قديم أزلي واجب الوجود لذاته .

وأعلم . أنه حصل ههنا مقامان :

أحدهما : طريقة القبائلين بأنه لا سبيل إلى تحصيل المعارف الإلهية إلا بالتمسك بطريقة الأولى والأخلق .

والثاني : طريقة القائلين بأنه لا بد من الدلائل البقينية . ﴿

أما الطريق الأول: فتقريره: أن يقال: إنه لما ثبت أن العالم محدث، وجب افتقاره إلى فاعل، فذلك الفاعل إن كان عدثا، افتقر إلى فاعل آخر. فإما أن يتسلسل، أو يدور، أر ينتهي بالآخر إلى فاعل قديم واجب الرجود لذاته. أما الدور والتسلسل فها باطلان (١) وأما إثبات الوسائط مع الانتهاء إلى موجود واجب الروجود لذاته [فنقول: لما دلت الدلائل على أنه لا بد من الاعتراف يوجود واجب الوجود لذاته] (١) ولم تدل الدلائل على وجود هذه الوسائط من البين، والاكتفاء بالموجود الذي هو واجب الوجود لذاته، فهذه طريقة القائلين بالأولى والأنحلق.

<sup>· (</sup>i) & (i)

<sup>(</sup>٣) عالان (س) .

<sup>· (</sup>i) ジ (f)

وأما إقامة الدلالة على [نفي] (أ) هذه الوصائط .

قاعلم أن المتكلمين ذكروا في هذا الباب طرقا واهية ونحن لـذكرهـا وننبه على ضعفها .

الحجة الأولى: قالوا: ليس القول بحدوث بعض تلك المراتب وقدم بعضها أولى من العكس . فإما أن نحكم بحدوث الكل ، وحيئذ يلزم ، إما التسلسل أو الدور ، أو نحكم بقدم هذا العالم وهو المطلوب . ولقائل أن يقول : ما المراد من قولكم : ليس البعض بأولى من البعض ؟ إن أردتم [عدم] (١) الأولوية في نفس الأمر فهذا عنوع . فلم لا يجوز أن يقال : إن بعض تلك المراتب أولى بالحدوث ، والمرتبة المعايرة للمرتبة الأولى أولى بالقدم ؟ وإن كنا لا نعرف سبب تلك الأولوية ، فإن عقولنا ضعيفة ، وأفهامنا قاصرة ، وليس كل ما لا نعرف ، وجب أن لا يكون موجودا .

وإن أردتم به عدم الأولوية في أذهاننا وعقولنا ، فهـذا لا يفيد إلا وجـوب التوقف وعدم الجزم بقسم واحد من هـذه الأقسام المحتملة فـإما أن تجـزم بنفي البعض وثبوت الباقى . وذلك باطل قطعا .

الثانية: قالوا: لا بجوز أن يكون شيء من الذوات علة لذات أخرى . لأنا بينا في المسألة المتقدمة: أن الدوات بأسرها متساوية في المدانية ، وأن الاختلاف ليس إلا بالصفات ، فلو كانت ذات علة لذات ، لكان كل ذات علة لكل ذات ، فيازم كون الذات المعينة علة لنفسها . ويلزم كون الدات المعلولة عامة للذات التي فرض كونها علة [وكل] (ثا ذلك محال ، فيثبت أنه لا يجوز أن يكون شيء من الذوات علة لشيء منها .

ولقائل أن يقول : هذا بناء على أن الـ ذوات منسارية في كونها ذوات ،

<sup>. (</sup>i) in (i)

ر (س) من (۲) . (۲) من (س) .

<sup>(</sup>۴) انن (س) .

ونحن قد بينا بالبرهان اليقيني أن ذلك باطل ، إذ لو كان الأمر كذلـك ، لزم أن تكون الأشياء المتساوية ، يلزمها لوازم مختلفة . وذلك عمال في العقول .

أما لو قلنا: إنها في أنفسها غتلفة إلا أنها مع اختلافها في حقائقها متشاركة في كونها ذوات ، بمعنى أنها أمور غير تابعة في وجودها لغيرها ، فعل هذا التقدير فقد حصلت أشياء غتلفة في الماهية ، مع أنها تكون مشتركة في بعض اللوازم ، فثبت : أن الحق ما ذكرناه ، وإذا كان الأمر كذلك فقط سقط كلامكم .

وأبضا : فمدار هذه الحجة على مقدمتين :

إحداهما : أن الذوات بأسرها متساوية في الذاتية .

والثانية : أن الأشياء المتساوية وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الأخر . فنقول : إن كان الأمر كذلك كها ذكرتم ، فحينئذ بلزمكم جواز أن ينقلب الحالق مخلوقا والمخلوق خالفا [والممكن واجبا] (١) والواجب ممكنا ، وحينئذ ببطل عليكم كل ما ذكرتموه [ولما لم يلزم هذا ، فكذا] (١) ههنا .

الحجة الثالثة: إن فاعل العالم بتقدير كونه محدثاً ، فإنه بجب أن يكون الإله الأكبر [الذي هو الحالق لخالق هذا العالم قادرا على خلقه وإيجاده ، وإذا ثبت ذلك ثبت ذلك فوجب أن يكون] (أ) قادرا على كل المكتات ، وإذا ثبت ذلك فوجب أن يكون قادرا على خلق هذا العالم ، وإذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا شيئا آخر يقدر على خلق هذا العالم ، لزم حصول مقدور واحد لقادرين وهو عال ، فوجب أن يكون هذا الفرض عالا ،

واعلم : أن هـذه الحجة لا تتم إلا إذا قلنا : إنه لا يؤشر شيء في وجود [شيء] (١) إلا قـدرة الله تعالى ، وأكثر أهل العـالم ينازعـون في هذا البـاب ،

<sup>(</sup>۱) من (i) .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>(</sup>۲) من (س) ،

<sup>(</sup>t) من (س) .

وستأتي [هذه المسألة بالاستقصاء] (١) في باب قادرية الله تعالى .

فهذا تمام الكلام في حكاية كلام المتكلمين في إثبات كونه تعالى قديما أزليا .

وأما الوجه الذي تحسكوا به في إثبات كونه باقيا أبديا . فهو أنهم قبالوا : ثبت بما ذكرنا كونه تعالى قديما أزليا . فنقول : ما ثبت قدمه ، فإنه يمتنع عدمه . واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه :

الحجة الأولى : وهي الحجة التي عليها تعويل الأشعرية . أن قالوا : هذا القديم لو عدم يعد وجوده ، فإما أن بكون عدمه لإعدام معدم أو لطريان ضد ، أو لانتفاء شرط ، والأقسام الثلاثة باطلة . فالقول بعدم القديم باطل . ليفتقر ههنا إلى بيان أمرين : أحدهما : بيان حصر الأنسام ، والثاني : إنساد كل واحد منها . أما بيان الحصر فهو أنا نقول : كل شيء عـدم بعد وجـوده ، فإنه لا بد رأن يكون ذلك العدم جائزا . إذ لو كان ذلك العدم واجبًا لذاته ، لكان ذلك العدم دائها ، ولو كان العدم دائها ، لما كان (٦) الموجود أزليها ، وإذا كان ذلك العدم أمرا جائزا ، وجب أن يكون له مرجح ، وذلك المرجم إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، فإن كان عدميا فهو أن يقال : إنه إنما عدم لأجل أنه عدم شيء . كان ذلك الشيء محتاجا في وجوده إليه ، وهذا هو الذي قلنا : إنه ينعدم لانتفاء شرط، وإما إن كان المقتضى لذلك العدم أمراً وجودياً فتأثيره في ذلك الإعدام ، وأما أن يكون على سبيل الاختيار (٣) وهو الذي سميناه الإعدام بالفاعل ، أو على سبيل الإيجاب ، وهو الذي سميناه بالعدم لأجل طريان الضد ، فيثبت بما ذكرنا : بيان حصر هذه الأنسام [الثلاثة] (1) وأما بيان فساد كل واحد من هذه الأقسام الشلائة فهنو أن نقول: إنما قلنا: إنه يستحيل أن يصير معدوما لأجل أن معدما أعدمه لوجهين:

<sup>(</sup>۱) بن (س) .

<sup>(</sup>۲) لکان (س) .

<sup>(</sup>٦) الإعدام (٦)

<sup>(</sup>٤) من (س) ،

الأولى: إن وقوع الإعدام بالفاعل محال غير مقبول ، لأن الفاعل لا بد له من فعلى ، والمقادر لا بد له من أثر ، والعدم نفي محض وسلب صرف ، فالقول بأن العدم وقع بالفاعل محال .

والثاني: وهو أن ذلك الفاعل الذي يعدمه إما أن يكون قديما [أو حادثا . لا جائز أن يكون قديما (أ) لأنه ليس أحد القديمين بأن يقدر على إعدام الثاني ، أولى من العكس . ولا جائز أن يكون حادثا . لأن القديم أقوى وجودا من الحادث ، فيمتنع كون الحادث قادرا على إصدام القديم . وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يصير معدوما لطريان ضده لوجوه :

الأول: إن المضادة حاصلة بين الصدين ، وإذا كـان كذلك كان طريان الضد الحادث مشروطا بانتفاء الضد الثاني ، فلو جعلنا انتفاء الضد الثاني معللا بطريان الضد الحادث ، لزم الدور وهمو محال .

والثاني: وهو أن المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس انتفاء الباقي لأجل طريان السطاريء أولى من اندفاع الطاريء لأجل الباقي . بـل هذا الجانب(٢٠) أولى ، لأن الدفع أسهل من الرفع .

الثالث: وهو أن ذلك الضد إن كان [-حادثا] (٣) قديما ، فحينت قد كان الضدان موجودين في الأزل وذلك محال . وإن كان حادثا ، كان الأصل الحادث أضعف وجودا من القديم ، والأضعف لا يقوى على إعدام الأقوى . وإنما قلنا : إنه لا بجوز أن يقال : إن ذلك القديم ، عدم لانتفاء شرط ، لأن ذلك الشرط ، إن كان قديما كان الكلام في كيفية عدمه ، كالكلام في عدم القديم الأول ، وإن كان حادثا فهو محال . لأن القديم متقدم في وجوده على الحادث ، والمتقدم على الشيء يمتنع كونه مشروطا به . فيثبت بما ذكرنا : أن القديم لو عدم بعد وجوده ، أو لطريان ضد ،

<sup>(</sup>۱) من (س) .

<sup>(</sup>۲) الحادث (س) .

<sup>· (</sup>س) من (ش)

أو لانتفاء شرط. وثبت أن الكل محال ، فكان القول بعدم القديم محالا .

الحجة الثانية: وهي التي أستنبطها للمتكلمين (1) في إثبات أن العدم على القديم محال: أن نقول هذا القديم إن كان واجب الوجود لذاته كان العدم عليه عالا وإن كان محكن الوجود لذاته كان وجوده لمرجع ، وذلك المرجع يلزم إما أن يكون فاعلا محتارا ، أو علة موجبة ، والأول باطل لأن الفاعل المختار إنما يفعل بواسطة القصد [والاختيار ، والقصد] (٢) إلى تكوين الشيء ، إنما يكون قبل حدوثه ، أو حالة حدوثه .

والعلم به بديهي ، فإن كل ما يقع بواسطة القصد والاختيار ، فهو حادث ، وكل ما ليس بحادث امتنع وقوعه بإيقاع الفاعل المختار ، ولما بطل هذا القسم ، ثبت : أن القديم لو كان ممكن الوجود لذاته ، لكان وجوده معللا بحرّثر موجب بالذات ، وذلك الموجب (٢) إن كان ممكنا عاد التقسيم الأول ، فبقي أنه كان واجب الوجود لذاته . ونقول : تأثيره في إيجاد ذلك المعلول القديم ، إن كان موقوفا على شرط ممكن الوجود ، عاد التقسيم في كيفية وجود ذلك الشرط ، وإن كان موقوفا على شرط واجب الوجود أو ما كان موقوفا على شرط أصلا ، فحينئذ يلزم من دوام وجوب تلك العلة الواجبة لذاتها ، أو دوام شرط التأثير الذي هو موجود واجب الوجود لذاته : دوام ذلك الأثر . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما كان قديما فهو إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وإما أن يكون الحب الوجود لذاته ، وإما أن يكون العدم عليه عالا . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع يكون العدم عليه عالا . فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع عدمه .

الحجة الثالثة : أن كل ما كان قديما فإنه يكون واجب الوجود لذائه . [وما كان كذلك] (1) فإن العدم عليه ممتنع . بيان المقام الأول :

<sup>(</sup>١) استنطها المتكلمون (ز) .

<sup>(</sup>١) من (س) .

<sup>(</sup>۴) المكن (ز) .

<sup>(</sup>٤) زيادة .

أن القديم لو لم يكن واجب الوجود لذاته ، لكان ممكن الوجود لذاته ، وهر يحتاج إلى المؤثر . إلا أن ذلك محال (١) ، لأن القديم ليس له حال عدم ، ولا حال حدوث البتة ، بل هو أبدا كان موجودا ، فلو احتاج إلى المؤثر ، لكان إنما احتاج إلى المؤثر ، حال وجوده . فيلزم أن يكون ذلك المؤثر مؤثرا في حال وجوده ، فيلزم تحصيل الحاصل ، وتكوين الكائن ، وذلك محال . فيثبت بما ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته .

وبيان المقام الثاني وهو أن كل واجب الوجود لذانه ، فإنه لا يقبل العدم : هـ و أن نقول : واجب [ الـ وجود ] (٢) لـ ذاته هـ و الذي لا تكون حقيقته قـ ابلة للعدم ، وما كان كذلك امتنع طريان العـدم عليه . فيئبت بما ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته ، ويثبت أن كل واجب الوجود لذاته ، فإنه يمتنع العدم عليه ، ينتج : أن كل مـا يثبت قدمـ ، فإنه يمتنع عـدمه . هـذه الحجة لخصناها للمتكلمين [ وهذا جملة ما يليق بأصول الكلام في هذا الباب ] (٢) .

وأما الطرق اللائقة بالأصول الفلسفية في إثبات كونه تعالى أزليا أبديا . أن نقول :

الوجه الأول (ئ): لو صح عليه العدم بعد وجوده ، لكنان عدمه بعد وجوده لا بد وأن يكون لسبب ، إما وجودي ، وإما عندمي . وحينا لله يكون وجوده موقوفا على عدم ذلك المعدم ، وما يكون وجوده موقوفا على اعتبار حال الغير ، كان محكنا لذاته . فواجب الوجود لذاته [محكن النوجود لذاته] (4) هذا خلف .

<sup>(</sup>١) عبارة (س) :

فإنه يكون وأجب الوجود لذاته ، وكل ما كان غير واجب الوجود لذاته ، كان ممكن الموجود لمذاته ، وكل ممكن الوجود لذاته ، فهو عتاج إلى المؤثر . ينتج : أن ذلك القديم محتاج إلى المؤثر ، إلا أن ذلك محال . . . المنح .

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>- (</sup>j) か (竹)

<sup>(</sup>t) زيادة .

<sup>(</sup>a) من (س) ،

والوجه الثاني في بيان امتناع هذا المعنى: أن حقيقة ماهيته ، إن لم تكن قابلة للعدم البتة ، فقد حصل المطلوب ، وإن كانت قابلة [للعدم] (1) فإما أن يكون قبولها للوجود والعدم على سبيل السوية ، وإما أن يقال : إن جانب الوجودية أولى من جانب [العدم] (1) فإن كان الأول لزم افتقاره إلى المرجح ، لما ثبت أن الممكن المتساوي [لا] (1) يعقل رجحان أحد طرفيه على الآخر إلا لرجح ، وحيئذ يكون الواجب لذاته ، واجبا بغيره . وهو محال . [وإن كان الثاني وهو أن يقال : إن حقيقته قابلة للعدم وللوجود ، إلا أن الوجود أولى بها من العدم . فنقول : هذا محال (1) لأنا بينا : أن الجمع بين أصل الإمكان مع حصول الأولوية عال باطل . فيثبت بما ذكرنا : أن واجب الوجود لذاته ، يجب كونه أزليا وأبديا .

الوجه الثالث في بيان وجوب كونه أزليا وأبديا : أنه حين كان موجـودا . إما أن يقال : إنه كان ممكن الوجود لذاته ، أو كان واجب الوجود لذاته .

فإن قلنا : إنه ممكن الوجود لذاته ، وكل ممكن الوجود لذاته فإنه لا يوجد الا يسبب . فللغني عن السبب مفتقر إلى السبب . هذا خلف . وإن قلنا : إنه كان واجب الوجود لذاته فلو فرضنا أنه عدم في وقت من الأوقات ، فحينتذ انتقل من الوجوب الذاتي ، إما إلى الإمكان الذاتي ، أو إلى الامتناع الذاتي . وكل ذلك عال . لأن على هذا التقدير ، يكون ذلك الوجوب الذاتي قابلا للتغير ، وكل ما كان قابلا للتغير قإنه لا يكون وجوبا بالذات ، ينتج : أن الوجوب بالذات ليس وجوبا بالذات . هذا خلف . فيثبت بمجموع ما لخصناه : أن واجب الوجود لذاته ، يجب أن يكون أزليا وأبديا . وهذا تمام المقصود من هذا الباب ، وبالله النوفيق .

<sup>(</sup>١) من (س) ،

<sup>(</sup>۲) من (س) .

<sup>، (</sup>i) نهر (r) ·

<sup>(</sup>٤) من س -

## المسألت السابت

## في استغصاءالكلام في حتيقة الأزل والأب

اعلم أن هاتين اللفظتين مختصرتان ، ولأجل اختصارهما لا يقف العقل على تمام المعنى المقصود من لفظ الأزل والأبد . والعلماء ذكروا أمثلة كثيرة كاشفة عن حقيقة هذا المعنى .

فالمثال الأول: قالوا: لو فرضنا أن داخل الفلك الأعظم كان مملوءا من حبات الجاورس(1)، وفرضنا أن في كل ألف ألف سنة تفنى حبة واحدة من تلك الحبات، ثم فرضنا اجتماع هذه الحبات بأسرها على كثرتها، وامتناع وقوف العقل على جزء من أجزائها، ثم قابلنا ذلك المجموع بالمعنى المفهوم من الأزل، كان ذلك المجموع بالنسبة إلى الأزل، كالعدل بالنسبة إلى الوجود. وذلك لأن ذلك المجموع وإن بلغ في الكثرة إلى الحد الذي يعجز العقل عن الإحاطة بالجزء القليل منه، إلا أن العلم البديهي حاصل بأنه إنما يتولد من ضم المقادير المتناهية بعضها إلى بعض: مرات متناهية، والمجموع الحاصل من ضم المتناهي إلى المتناهي يكون متناهيا.

فهـذا المجموع لـه أول . واللانهايـة واللاأوليـة غير متنـاهيـة . والمتنـاهي بالنسبة إلى [غـير](٢) المتناهي ، يكـون كالعـدم في مقابلة الـوجود . وهـذا المثال

<sup>(</sup>۱) من (۱) .

<sup>· (</sup>i) iv (i)

يكشف حقيقة الأزلية من بعض الوجوه .

المثال الثاني : إن لرقوم حساب الهند ترتيبا عجيباً ، فإن الواحد في المرتية الأولى واحد ، وفي الثانية عشرة ، وفي الثالثة سائة ، وفي السرابعة ألف ، وفي الخامسة عشرة آلاف وفي السادسة مائة ألف ، وفي السابعة ألف ألف .

وإذا عرقت هذا فنقول: لنفرض أن بحسب كل رأس دائرة (١) من محسوع الفلك الأعظم، حصل عالم مشل هذا العالم الجسماني المشتمل على الأفلاك السبعة (١) والمناصر الأربعة، ثم فرضنا أن هذه العوالم امتلت امتدادا بحيث صارت في الثخن بمقدار قشرة الثوم، ثم أمليث جميع تلك السطوح من مراتب الأعداد برقوم الهندسة (١) ثم أوقعت المقابلة بين مجموع تلك الحسابات وبين حقيقة الأزل، كان ذلك المجموع في مقابلة حقيقة الأزل، كالعدم في مقابلة الوجود، بالبيان الذي لحصناه في المثال الأول. فظهر بهذين المثالين: أن حقيقة الأزل والأبد لا قدرة للعقول البشرية على الوقوف عليها. ثم تقول: إن هذه الحسابات التي ذكرنا أنها مقادير متناهية، والعقول البشرية لا سبيل لها إلى الوقوف على نرة (١) من ذراتها. إذا كان [ الحال في ] (١) المقادير المتناهية كذلك، في ظنك بما لا نهاية له ؟ فيثبت: أن العقول عاجزة عن الوصول إلى أوائل هذه المعاني، فضلا عن الانتهاء إلى أواخرها وغاياتها.

وإذا وقفت على حقيقة الأزل والأبد من الاعتبارات المذكورة ، فنقول : ههنا مباحث لا بد من الوقوف عليها .

فَالْأُولُ : قَالُوا : تَقَدَّم الله تعالى على هذا اليوم ، إما أن يكون بحدة متناهية ، أو بحدة غير متناهية ، فإن كان الأول لزم كون الله تعالى حادثا ، وهو عال .

وإن كان الثاني لـزم أن يقال: إنه قد انقضى قبـل هذا اليـوم مدة غـير

<sup>(1)</sup> کثرة (س) .

<sup>(</sup>١) إبرة (س) .

<sup>، (5)</sup> ښ (<del>4</del>)

<sup>(</sup>۲) التسعة (س، ز) .

رم) المند (س) .

متناهية ، [لكن انقضاء مدة غير متناهية] (١) محال . فكنان حصول هـذا اليوم موقوفا على شرط محال . والموقوف على المحال : محال . فكان يجب أن يكون حصول هذا اليوم محالا . وحيث لم يكن كذلك ; علمنا أن الذي انقضى قبله ، كان متناهيا ، لا غير متناهي .

والثاني: إن الأزل والأبد يتقابلان تقابل المتناقضين، وكمل أمرين هذا شمانها، فلا بعد وأن يتميز أحدهما عن الآخر، فيجب أن يكون آخر الأزل متصلا بأول الأبد، إلا أن هذا محال لأن كل [حد] (أ) فرض كونه آخرا للأزل، وأولا للأبد، فإن آخر الأزل وأول الأبد، كان موجودا قبله، لأن الوقت الذي يكون متقدما على ذلك الوقت بمقدار مائة منة، يكون خارجما عن الأزل وداخلا في الأبد، وعلى هذا التقدير بمتنع تميز الأبد عن الأزل، وقد فرضناه متميزا عنه. هذا خلف.

الشائث: إذا قلنا: كان الله موجلودا في الأزل، وسيكون ملوجلودا في الأبد. فقولنا: كان: يفيد أمراً كان موجوداً, وقد انقضى الآن، وما يقي. وقولنا: يكون. يفيد أمرا سيكون موجودا في الأبد، وهو الآن غير حاصل. فإذن كل ما يصدق عليه أنه كان وسيكون، ففيه أحوال متغيرة متجددة. وذات الله تعالى، لما كان واجب الدوام، ممتنع التغير، وجب أن لا يصدق عليه: أنه كان في الأزل، وسيكون في الأبد، وأنه كان الآن، وكل ما كذبت عليه هذه الألفاظ الثلاثة، فإنه يمتنع كونه موجوداً. هذا خلف.

واعلم : أن مباحث الأزل والأبد ذكرناها على الاستقصاء التام ، في الكتاب المشتمل على البحث عن حقيقة المكان والزمان .

وليكن هذا آخر كلامنا في الكتاب الأول من العلم الإلهي .

وقبال المصنف مولانيا الداعي إلى الله ، رحمة الله عليه : تم ذلك يــوم الجمعة من ذي القعدة سنة ٢٠٣ ثلاث وستميائة . والحمد لله على كــل حال .

<sup>(</sup>۱) بن (س) .

<sup>・(</sup>i) が (Y)

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، الطاهـر الزكي ، وعـل أله وصحبـه وصلم . كلها ذكرك (١) الذاكرون ، وغقل عن ذكره الغافلون ](١).

تم الجزء الأول: من كتاب و المطالب العالمية من العلم الإلهي ، للإمام فخر الدين الرازي .

ويليمه الجزء الثاني . وموضوعه : « الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه » .

<sup>(</sup>١) الصحيح ( ذكره ).

<sup>·(</sup>١) من (١) -

## مواضيع الكناب الأول من المطالب العالمية من العلم الإلهي

| الصفحة   | الموضوع                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| a        | ـ المتعريف بكتاب المطالب العالية ، وهو تسعة أجزاء                |
| Y        | ـ موضوع الكتاب هو البحث في ذات الله تعالى وصفاته                 |
| A        | _علم الكلام هو الفلسفة الإسلامية                                 |
| H        | _ حياة مؤلف الكتاب [ ٣٤٣ - ٢٠٦ هـ ]                              |
| H        | ـ ثناء العلم عليه                                                |
| ١٤       | ـ من مؤلفات الإمام فحو الدين الرازي                              |
|          | ـ توثيق كتاب المطالب العالية                                     |
| ١٨       | الجُزَّء النَّاسع هو آخر أجزاء المطالب العالية                   |
| 19       | _ غطوطات الكتاب                                                  |
|          | _ غطوطة أسعد أنندي في تركيا أرسل صورتها                          |
| Y4       | و الدكتور حسين آتاي ، إلى مصر                                    |
| γγ       | ـ صور المخطوطات                                                  |
| ۲۰       | مقدمة مؤلف كتاب المطالب العالية . وفيها فصول : .                 |
|          | النصل الأول :                                                    |
| ۲۷       | <ul> <li>قي بيان أن هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق</li> </ul> |
|          | الفصل الثاني :                                                   |
|          | في أنه هل للعقول البشرية سبيل إلى تحصيل الجزم                    |
| والأخلق؟ | أم يكتفى في بعض مباحثه ومطالبه بالأخذ بالأولى                    |
|          | القصل الثالث :                                                   |
|          | في أن تحصيل هذه المعارف المقدسة .                                |
| ٠٠       | هل الطريق إليه واحد ، أم أكثر من واحد ؟                          |
|          | الفصل الرابع :                                                   |
| 3        | أِي ضِيطَ معاقد هذا العلم                                        |
|          | ألجزء الأول من كتاب المطالب المعالية                             |
|          | في الدلائل الدالة على إثبات الآله لهذا العالم                    |
| 10       | المحسوس . وإليات كونه واجب الوجود لذانه                          |

| ነγ · · · · · | ; ; ; ; ; ; <del>السهميدا</del>                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|              | القسم الأول من الجزء الأول من كتاب المطالب العالية : في ذكر الدلائل        |
| <b>14</b>    | القطعية اليقينية وفيه مقدمة وفصول                                          |
| ٧١           | المقدمة : في بيان معافد هذا الباب                                          |
|              | مقدمة الجزء الأول من كتاب المطالب العالمية :                               |
|              | القصل الأول: في مراتب مقدمات هذه الدلائل                                   |
| ٧٢           | على الوجه المشهور عند الحكياء                                              |
| Y£           | الفصل الثاني: في بيان أن المكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ،<br>إلا لمرجع |
|              |                                                                            |
| ۸٧           | الفصل الثالث : في تقرير قول من يقول<br>هذه المقدمة استدلالية               |
|              | الفصل الرابع: في حكاية شبهات القائلين بأن رجحان                            |
| 41           |                                                                            |
| 110          |                                                                            |
|              | الفصل السادس: في إبراد نوعين آخرين مِن السؤال.                             |
| 177          | عل قولنا : الممكن لا يد له من مرجح                                         |
|              | القصل السابع: في بيان أن هذا البرهان المذكور في                            |
|              | إثبات معرفة واجب الوجود ، لا يتم على أصول الحكياء                          |
|              | إلا بعد إقامة الدلالة على أن العلة واجبة الحصول ،                          |
| 14           | حال حصول المعلول                                                           |
|              | الفصل الثامن : في إيراد هذا البرهان على وجه آخر .                          |
|              | ويظن أن إبراد. على ذلك الوجه يوجب سقوط الأسثلة عنه .                       |
| 146          | 🕟 وبيان أن ذلك الظن خطأ من الناس                                           |
|              | الفصل التاسع : في إقامة البرهان على أنِّ                                   |
| 171          | القول بالدور باطل                                                          |
| 161          | الغصل العاشو : في إبطال التسلسل                                            |
|              | القصل الحادي عشر:                                                          |
| 101          | في إبطال التسلسل، سوى ما تقرر ذكره                                         |
| •            | الفصل الثان عشر: في إيراد سؤال ، على القائل المذكور                        |

| 104  | في إثبات واجب الوجود لذاته ، وتحقق الجواب الحق عنه                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116  | الفصل الثالث عشر : في حكاية شبهات من يقدح في<br>إثبات واجب الوجود لذاته                             |
| ۱۲۰  | الفصل الرابع عشر : في بيان أن العالم المحسوس ،<br>ليس واجب الوجود لذاته                             |
| \vv  | المفصل الحامس عشر : في إثبات إلّه العالم ـ عز وجل<br>يناء على التمسك بإمكان الصفات                  |
| 1AE  | الفصل السادس عشر : في بيان كيفية الاستدلال بإمكان<br>الصفات على وجود الإلّه القادر                  |
| 147  | الغصل السابع عشر: في تعديد الدلائل المستنبطة<br>من إمكان الصفات                                     |
| Y••  | الفصل الثامن عشر: في إثبات العلم بوجود الإلّه تعالى ،<br>بناء على التمسك بحدوث الذوات               |
| Y•Y: | الفصل التاسع عشر: في تقرير طريقة للحدوث ،<br>لا مجتاج فيها إلى ضم الإمكان                           |
| Y1•  | الفصل العشرون : في تقرير قول من يقول : الاستدلال بالحدوث على الفاعل ، لا يتم إلا بدليل منفصل        |
| Y10  | الفصل الحادي والعشرون: في إثبات العلم بالصانع ،<br>بطريقة حدوث الصفات                               |
| Y1A  | الفصل الثاني والعشرون : في الاستدلال على وجود الإله الحكيم الرحيم ، بكيفية تولد الإنسان من النطفة   |
|      | الفصل الثالث والعشر ون :<br>في إقامة الدلالة على وجود إله العالم ،                                  |
| YYA  | بناء على حدوث الصفات ، من طريق آخر                                                                  |
| YPY  |                                                                                                     |
|      | القسم الثاني من الجزء الأول<br>من كتاب المطالب العالية                                              |
|      | في تقصيل الدلائل الدالة على وجود الإله القديم .<br>الدلائل الموجودة في عالم الأقلاك وعالم العناصر . |
|      |                                                                                                     |

| وفيه فصول                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| النصل الأول :                                                                             |
| تي بيان أن الاستكنار من هذه الدلائل من أهم المهمات                                        |
| المصل الثاني:                                                                             |
| في حكاية كلمات منفولة عن أكابر الناس في هذا الباب                                         |
| الفصل الثالث:                                                                             |
| في تعديد الدلائل التي تذكرها أصناف طوائف العالم٢٤٩                                        |
| القسم المثالث من الجزء الأول :                                                            |
| من المطالب العالية                                                                        |
| تي الكلام في الوجوب والوجود والإرادات والمنمين                                            |
| والماهية . وما يشيهها من المطالب والمباحث .                                               |
| وفيه مسائل:                                                                               |
| المسألة الأولى: في البحث عن معنى قولنا:                                                   |
| 0.0 4.0 4                                                                                 |
| المسألة الثانية : أِي أَنْ وجوبِ الوجودِ .<br>هل هو مفهوم ثبوتي ، أم لا ؟                 |
| 1 50. 10. 0                                                                               |
| المُسألَة الثالثة: في أن وجود الله ـ تعالى<br>نفس ماهيته ، أو صفة زائدة على ماهيته ؟      |
|                                                                                           |
| المسألة الرابعة : في تحقيق القول في بيان<br>أن المدأ الأولى على هو تلك الحقيقة المخصوصة ؟ |
|                                                                                           |
| المسألة الخامسة: في بيان أنه ـ سبحانه ـ يخالف جملة                                        |
| المكنات، لذاته المخصوصة لا لصفة زائدة على الذات                                           |
| المسألة السادسة : في بيان كونه ـ تعالى ـ قديماً أزليا                                     |
| المسألة السابعة : في استفصاء الكلام                                                       |
| في حقيقة الأزل والأبد                                                                     |
| ن فهرس مواضيع الكتاب الأول من المطالب العالية                                             |

ثم فهرس الجزء الأول من كتاب المطالب العالية من العلم الإّنمي . للإمام ثخر الدين الرازي